

http://kotob.has.it

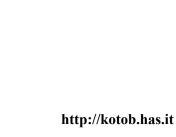

الكنب المفاسم

في ميزانِ النوثيق

بقت **عبالوهامعَباللَيْلِمِلْمُ المُولِلْةُ** 

حال السنط المراحد الطباعة والمشروالتوريخ والتؤجية

ڪافَةُ حُقُوق الطَّبْعِ وَالنَّشِرُ وَالنَّرِجَمَةُ مُعْفُوطُة لِلتَّ اشِرٌ كَالِلسَّ لَالْلِطَابُاتَ مَالِلْنَيْشَرُ وَالنَّقَ مِنْ مُعْ لماحنها عَلِمُ لفًا درمُمُود البكار

> الطبخة الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

القامرة - مصر ١٢٠ شارع الأيمر ص ب ١٦١ الغورية - الرعز الهريدي : ١٦٦٩ ( ١٦٦٣ ) ١٦٦٩ ( ١٦٠٢ ) ١٦٦٩ ( ٢٠٠٠ ) الكس مالد ١٦٠٢٠ ( ٢٠٠٠ ) ٢٧٠١٧٠٠ - ٢٧٤١٥٠ ( ٢٠٠٠ ) عكس ١٢٧٠٠ ( ٢٠٠٠ ) عاكس ١٢٠١٠٠ ( ٢٠٠٠ ) الطباعة والنشر والتوزيخ والترجمة المسترجمة و e-mail:info @ dar-alsalam.com

#### المقدمة



الحمد لله رب العالمين ، خالق الكون ومبدعه ، واجب الوجود ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير متصف بكل كال منزه عن كل نقصان . خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وفطره على الحق ، وزينه بالعقل ، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً . والصلاة والسلام على صفوة البشر الذين اختارهم فنبأهم وأرسلهم هداة للناس يأخذون بأيديهم إلى برالأمان .

والإنسان مركب من جسم مادي وروح هي سر الحياة . ولكل منها غذاؤه ومقومات اللذان لا يستغني عنها ، ولا يصلح شأنه إلا بها . فقومات العنصر المادي هي الأطعمة والأشربة وغير ذلك ، ومقومات الروح إنما هي معنويات لا تفي العقول أو الأفكار وحدها بها . بل إنما تفي بها هداية الله

عن طريق أنبيائه وكتبه التي أنزلها عليهم . وبذلك يعيش الإنسان حياة متوازنة لا ميل فيها لجانب على حساب جانب آخر .

ولما كانت القلوب تقسو، والنفوس تتغير وتتحكم فيها الشهوات، ولا سيا إذا بعد العهد وطال الأمد، فإن حكمة الله اقتضت أن تبقى كتبه بين أيدي الناس بعد موت نبيهم يقرؤون فيها ويطبقون أحكامها. كا اقتضت حكمته أن يلزم العباد بأقوال وأفعال يكررونها في أوقات متقاربة، تذكرهم بالله واليوم الآخر وسائر تعاليم الأنبياء، ألا وهي العبادات المتنوعة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فيبقى إيمانهم غضًا طريًا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالرسالات بما حملت في كتبها المنزلة من هدايات هي التي تجنب الإنسان خطر الضلال والشقاء والقلق والاضطراب، وتحقق له الموازنة الصحيحة بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسم، من غير أن يطغى جانب على جانب.

إذًا فالكتبُ السماويـة المقـدسـة لهــا دور كبير في استقرار

حياة الإنسان في الدنيا ، وتهيئته للظفر بسعادة الآخرة . لكن هل كل كتاب مقدس في زماننا هو حقيقة كتـاب ساوي نزل به الوحي ؟ وهمل كل كتباب حمل اسم نبي من الأنبياء همو حقيقة من كلام ذلك النبي وتعاليه ؟؟ يقول المثل : « ثبت العرش ثم انقش » غير أن هذا لا يكون إلا بأمرين : ثبوت ذلك الكتاب إلى النبي المنسوب إليه وفق الشروط والقواعد التي وضعها العلماء في قبول الرواية ونقل الأخبار ، وخلوه من التعارض والاضطراب . لأن ما كان من عند الله يؤيد بعضه بعضًا بتضافر معانيه وتناسقها ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرُ اللَّهُ لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا ﴾ . لذلك سأعرض لحة تاريخية عن كل كتاب مقدس ينسب إلى الوحى الساوي في زماننا ، وأضعه في ميزان التوثيق المكون من القواعد والضوابط والشروط التي وضعها العلماء ، وأقر بها العقلاء لثبوت الكتاب الساوي . فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيكث في الأرض. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأشرف الكلام ذكر الله ، وأحسن الهدي هدي الأنبياء ، وأشرف الموت موت الشهداء ، وأعمىٰ العميٰ الضلالــة بعــد

الهدى ، وشر العمى عمى القلب ، وشر المدذرة حين يحضر الموت ، وشر الندامة يوم القيامة ، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب ، ورأس الحكمة مخافة الله . ولا حول ولا قوة إلا بالله .

المدينة المنورة ، ينبع الصناعية ٢١ / ١ / ١٤١٠ هـ

#### توطئة

### في شروط صحة الكتاب السماوي

ثمة تلازم بين عقيدة كل قوم وكتابهم المقدس ؛ فإذا ثبت بطلان الكتاب أو تحريف لزم من ذلك فساد عقيدتهم التي تقوم عليه . ولا يكفي مجرد الادعاء ، بل البينة على المدعي . وقد وضع الباحثون قواعد وشروطًا لقبول الكتاب الساوي والتسليم به ، أهمها ما يلي :

 ١ ـ أن يكون النبي الذي يُنسب الكتاب إليه ، ويُدعى نزوله عليه قد عُلم صدقه يقينًا بواسطة دلائل النبوة المعروفة .

٢ ـ أن يذكر ذلك النبي صراحة أن الله سبحانه أوحى به اليه ، ويدع ذلك بالبينات الشابتة من معجزات وغيرها ، ثم يثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر ، أو بالكتاب نفسه إن كان معجزًا .

٣ ـ أن تكون نسبة الكتاب إلى النبي ثابتة بالطريق
 القطعي ؛ وذلك بأن يثبت أولاً أنه ضبط من قِبَل ذلك النبي

ماعًا ، ثم تلقاه الأخلاف عن الأسلاف جيلاً بعد جيل ، من غير أية مظنة للانتحال أو التحريف أو التبديل . وأساس ذلك التواتر .

٤ - أن لا يكون ذلك الكتاب متناقضاً أو مضطربًا يهدم بعضا ؛ فلا تتمارض تعاليه ولا تتناقض أخباره أو تخالف الحقائق والوقائع ، بل يكون كل جزء منه مكلاً للآخر ومتماً له . لأن ما يكون من عند الله لا يختلف ولا يفترق ، ولا يتناقض ، ولا يخالف الحقائق الثابتة . قال سبحانه : ﴿ أَفَلا يَتَدَبُرُونَ القرآنَ ولو كان من عند غير الله لموجدوا فيه اختلاقاً كثيرًا ﴾ (١) ( النساء / ٨٢ ) .

ونحن على ضوء هذه القواعد والشروط سنستعرض الكتب التي تنسب إلى الوحي الساوي في زماننا لنرى مدى صحة كل كتاب . ولن أفتئت على قوم بقول لا يقبلونه ، أو أبهتهم بشيء لا يعرفونه . بل إنما سأذكر ما يقرون به ويعترفون ، ما نطقت به أسفارهم أو أقر بصحته علماؤهم . أما الاستنتاج

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٦ ، محاضرات في النصرانية ص ١٣ ـ ٩٤ .

فهو من حق الباحث والقارئ .

ا ـ وسأبدأ أولاً بمصادر التشريع الإسلامي . ويشمل ذلك
 ما يلي :

١ ـ لحة موجزة عن عناية المسلمين بالأسانيد .

٧ ـ توثيق النص القرآني ومراحله . ويشمل ذلك ما يلي : نزول القرآن منجمًا وحكمة ذلك ـ كتابة القرآن وحفظـه حين نزولـه ـ نزول القرآن على سبعة أحرف ـ جمع القرآن في زمن عثان أبي بكر رضي الله عنـه ـ توثيـق القرآن وتعميـه في زمن عثان رضي الله عنـه ـ لم منع عثان سائر الصحف ـ امتنـاع تحريف القرآن الكريم .

٣ ـ انسجام معاني القرآن الكريم وتناسق مبانيه .

ب \_ ثم أُتَنِّي بما يُعرف لمدى أهل الكتاب بالتوراة أو أسفار الشريعة أو كتب موسى الخسة .

ويشمل البحث فيها ما يلي :

١ ـ لحمة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها .

٢ ـ مدى صحة العهد القديم . ويتضن ذلك ما يلي :
 عدم وجود سند أو شبهة لهذه الأسفار ـ جهالة الكتاب الحقيقيين لها ـ وجود ثلاث نسخ رئيسية مختلفة للعهد القديم ـ تغير موقف الكنيسة على التوالي من العهد القديم .

٣ ـ اضطراب العهد القديم . وسأعرض فيه غاذج من الفروق بين النسخ الثلاث ، فناذج من التناقض والأغلاط في الأسفار الخسة ، وأختم البحث فيه بناذج من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار .

ج ـ وأخيرًا نستعرض أربعة الأناجيل المعترف بها لـدى النصارى اليوم . ويشمل ذلك ما يلي :

١ - لحة تـاريخيـة عن الأنـاجيل والأدوار التي مرت بهـا ،
 مبينًـا حقيقـة الإنجيـل عنـد النصـاریٰ ، معرجّـا علیٰ بـولس
 ودوره ، فعرضة كتابهم المقدس للتحريف .

٢ - مدى صحة العهد الجديد ويتضن ذلك ما يلي : عدم وجود سند أو شبهه لأسفاره - جهالة مصنفيها الحقيقيين - اضطراب متنها .

٣ مناذج من التناقض والتحريف في الأناجيل . ويتضمن ذلك : نماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القديم ، فنماذج من تعارضها مع الحقائق والوقائع .

وإنما قدمت البحث في توثيق المسلمين لنصوص تشريمهم ، لأن أهـل الكتـاب لا يعرفون علم الروايـة ونقـل الأخبـار كا سنرى . وبضدها تتيز الأشياء .

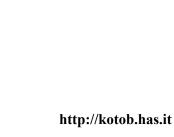

#### عناية المسلمين بالأسانيد

إن علم الإسناد في نقل الروايات ظاهرة اختصت بها أمة عمد مَرْالِيَّةِ ، ولا سيا في مجالي قراءات القرآن الكريم ونقل سنة رسول الله مَرْالِيَّةِ .

ومن الملاحظ أن الأسس والأركان الرئيسية لعلم الرواية ونقل الأخبار مذكورة في القرآن والسنة :

فقد جاء في القرآن قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا إِنْ جَاءِكُمْ فَاسَقَ بِنَباً فَتَبِينُوا أَنْ تَصِيبُوا قُومًا بَجِهَالَةَ فَتَصَبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَمْ نَادَمِينَ ﴾ ( الحجرات / ٦ ) ·

وجاء في السنة قوله مِنْكَ : « نَضَّر الله امراً سمع منا شيئًا فبلَّغه كا سمعه ، فرب مبلَّغ أوعىٰ من سامع » ـ رواه الترمـذي وقال حسن صحيح ـ .

وامتثالاً لأمر الله ورسوله كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها ، ولا سيا إذا شكّوا في صدق الناقل ، حتى إنهم كانوا يتهمون من يكثر من الرواية خشية

أن يخبر عن الرسول عَلِيْلِ بغير ما رأى أو سمع . فكان عمر ـ رضي الله عنه ـ يستحلف الراوي أنه سمع ذلك من الرسول مباشرة ، وفي بعض الأحيان كان يطلب شهودًا على ذلك (١) .

وظهر بناء على ذلك موضوع الإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردّها . بل صار الإسناد في الحديث هو الأصل الذي عليه الاعتاد . قال سفيان الثوري : « الإسناد سلاح المؤمن ، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل » . وقال عبد الله بن المبارك : « الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء » . وقال الشافعي : « الذي يطلب العلم بلا سند كحاطب ليل ، يحمل حزمة حطب ، وفيه أفعى وهو لا يدرى » (٢) .

وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده ظهر علم ( الجرح والتعديل ) والغرض منه الكشف عن أحوال الرواة ، ومعرفة المتصل أو المنقطع

<sup>(</sup>١) جامع الأصول ١ / ٧٧ ـ ٧٨ ، لطائف الإشارات ١ / ١٧٢ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ١ / ١٠١ ، صحيح مسلم ١ / ٢٢ ، فيض القدير١ / ٤٣٣ .

من الأسانيد ، ومعرفة العلل الخفية . وقد بذل العلماء في ذلك جهدًا عظيًا للتحري عن أحوال الرواة ودراسة حياتهم . وكانوا في غاية التجرد والموضوعية . وقد الفوا كتبًا في أساء الرجال وتوثيقهم أو تضعيفهم ، فلست ترى حديثًا عن النبي علي إلا وترجمة رواته كلهم في تلك الكتب . وليس ثمة شخص جاء ذكره في حديث إلا تعرض له المحدثون بالجرح أو التعديل ؛ فهناك كتب انفردت بتناول الثقات ، وكتب انفردت بتناول الشقات ، وكتب انفردت بتناول الشقات ، وكتب في معرفة الأساء وفروعها وغير ذلك . ولا يقبل حديث في سنده راو لا يعرف حاله (۱) .

ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهرت علوم كثيرة متفرعة تتعلق بالحديث من حيث ضبطه وكيفية تحمله وأدائه وغير ذلك ، حتى نشأ علم ( مصطلح الحديث ) وهو علم يُعنى بقواعد وأصول يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول أو الرد على نحو لا مجال بعده للحيطة أو التثبت .

<sup>(</sup>١) السنة ومكانتها للدكتور مصطفى السباعي ص ١٢٧ - ١٢٨ .

وقد برع علماء الحديث في حفظ الأحاديث بأسانيدها حتى كانوا أعجوبة الدنيا في ذلك ، إذ كان الكثيرون منهم يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث بأسانيدها ، ويميز صحيحها من سقيها . فكانوا بحق حفظة دين الله وحراس شريعته (۱) .

## أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد:

قسم العلماء الخبر من حيث قبوله ورده ، أو صحته وضعفه إلى ما يلى :

١ - الحديث الصحيح: وهو ما اتصل سنده بنقل العدل
 الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة .

والعدل : هو المسلم البالغ العاقل الثقة المأمون المتصف بالتقوي .

أما الضبط فنوعان : ضبط حفظ في الصدور وضبط كتابة في السطور .

<sup>(</sup>١) منه ص ١٢٥ ، جامع الأصول ١١/ ٢٩ ـ ٤٠ .

٢ ـ الحديث الحسن: وهو الذي تتوفر فيه شروط الصحيح نفسها ، غير أن أحد رواته دون الصحيح في الضبط والحفظ والإتقان .

٣ ـ الحديث الضعيف: وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة أو الحسن ، كا إذا كان أحد رواته مجهول الحال أو سيّئ الحفظ أو كان في سنده انقطاع أو ما أشبه ذلك .

#### أقسام الخبر من حيث قوة السند:

يقسم الخبر من حيث تعدد طرقه وقوة سنده إلى قسمين :

١ - الحديث المتواتر: وهو ما رواه جمع كثير عن جمع كثير مثلهم ، بحيث يستحيل أن يتفقوا على الكذب ، في كل طبقة من طبقات سنده إلى رسول الله عليه .

٢ ـ خبر الآحاد : وهو ما لم تجتمع فيه شروط التواتر .
 ويشمل ذلك ما يلي :

ا ـ المشهور : وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من
 طبقاته ، ولم يبلغ حد التواتر .

بـ العزيز: وهو ما رواه اثنان عن اثنين في كل طبقة.
 جـ ـ الغريب: وهـو مـا رواه راو واحــد في طبقــة من طبقات سنده.

ومن الجدير بالذكر أن مصادر التشريع الإسلامي التي تستند إلى الوحي إنما هي القرآن الكريم وسنة النبي عليه فأم القرآن الكريم فيشترط في ثبوته التواتر، وأما السنة، وهي ما أثر عن الرسول - عليه عن عن قول أو فعل أو تقرير، فيشترط لاستنباط حكم شرعي منها أن يكون الحديث صحيحًا أو حسنًا.



### توثيق النص القرآني ومراحله

انفرد القرآن الكريم من بين الكتب الساوية التي سبقت بتوثيقه توثيقاً مكينًا وصل إلى الذروة . وهذا هو سر خلوده وأحد مفاتيح إعجازه . أما الكتب الساوية السابقة فإنما أوكل حفظها إلى علمائها ، لا إلى الأمة كلها . ولذلك ضاعت وخرفت بعد جيل أو جيلين من موت النبي الذي أنزلت عليه كا سنرى . وهذا مصداق قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ﴾ ( المائدة / ٤٤ ) أي بما سألتهم أنبياؤهم حفظه من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء ورقباء لئلا يطرأ عليه التبديل والتنيير (١) .

ولما كان القرآن الكريم آخر الكتب الساوية ، وقد نـزل على خاتم الأنبياء ، فقد تكفل الله بحفظـه صحيحًا سـالًـا من التحريف أو التبديل ، حتىٰ في طريقـة أدائـه وتلاوتـه . قـال

<sup>(</sup>۱) الكشاف للزمخشري ۱ / ٦١٥ ، مجموع فتاوى ابن تبية ٤ / ١٦٨ ـ ١٦٩ .

سبحانه: ﴿إنا نحن نزلنا السذكر وإنا لسه لحافظون ﴾ (الحجر / ٩) ولذلك أوْكَل حفظه إلى الأمة كلها، وسَنَّ لها رسول الله - عَلَيْتَهُ - سنة حفظه كاملاً. وقد غني المسلمون الأولون والآخرون بحفظ القرآن وسلامته عناية ملكت عليهم كل مشاعرهم وأحاسيسهم، فكانت هذه العناية مصداقًا للآية الكريمة. ولذلك فإن تاريخ القرآن الكريم وتوثيقه معروفان بدقة متناهية لا تدع أيَّ مجال للخطأ أو الشك. وإليكم تفصيل ذلك:

#### نزول القرآن منجمًا وحكمة ذلك :

نزل القرآن منجمًا خلال ثلاث وعشرين سنة لحكم كثيرة ، منها ما يلى :

١ ـ تثبیت فؤاد النبی ـ ﷺ ـ ؛ قال سبحانه : ﴿ وقال الذین کفروا لولا نُزل علیه القرآن جملة واحدة کندلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلاً ﴾ ( الفرقان / ٣٢ ) أي أنزلناه كذلك مفرقاً لنثبت به قلبك . ویظهر التثبیت من الوجهین التالین :

ا ـ إنه إذا نزل الوحي على النبي ـ عَلَيْكُم ـ حالاً بعـد حـال قوي قلبه ، وكان في ذلك إعانة له على الصبر واحتمال الأذىٰ ، وتقوية على أداء ما تحمل .

ب - كان النبي - عَلِيْهُ - يضيق صدره في بعض الأحيان بإيذاء المشركين له ، كا قال تعالىٰ : ﴿ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ﴾ (الحجر : ٩٧) وبنزول القرآن منجمًا يقص الله سبحانه عليه من قصص من سبقه من الأنبياء ما يناسب الحالة التي هو فيها ، فيضفي عليه الأنس والسكينة قال سبحانه : ﴿ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك في هذه الحق ، وموعظة وذكرى للمؤمنين ﴾ (هود : ١٢٠) ، كا أن في ذلك أيضًا تثبيتًا وترغيبًا للمؤمنين وإنذارًا وتحذيرًا للكافرين .

٢ ـ إن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه ، وقد تحدى الفصحاء أن يأتوا بسورة من مثله فإذا نزل منجماً تكرر التحدى إلى أن يأخذ كاله باكتال نزوله .

٣ ـ تيسير كتابته وإحكام حفظه ؛ فقـد كان النبي عليه

أميًا لا يكتب ولا يقرأ ، فلو نزل عليه القرآن جملة واحدة لشق عليه حفظه ، ولربما اعتمد على كتابة من يكتب له الكتاب عند نزوله ، وتساهل في حفظه . فلما نزل منجما سهل عليه حفظه ، وبقيت سنة حفظ القرآن بكاله في أمته .

كا أن العرب كانوا أمة أمية ، قبل فيهم من يحسن القراءة والكتابة ، ولو نزل دفعة واحدة لشق عليهم حفظه ، وثقل لفظه .

٤ ـ كان القرآن ينزل بحسب الأسئلة والوقائع والمناسبات كا هو واضح في أسباب النزول ، فكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ بذلك يزدادون بصيرة ، ولو نزل دفعة واحدة لفات هذا الغرض .

٥ ـ لتستعد القوى الإنسانية لتلقي هذا الفيض الإلهي ، ولتقوى على وعيه وفهمه ، ولو نزل بالأحكام والمعارف دفعة واحدة لثقل ذلك على الناس . وبنزوله مفرقًا حصل التهيد في إكساب المعارف والتدرج في الأحكام الشرعية ، كا حدث في تحريم المسكر . قال سبحانه : ﴿ وقرآنًا فرقناه لتقرأه على

الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ﴾ ( الإسراء / ١٠٦ ) (١) . كتابة القرآن وحفظه حين نزوله :

كان النبي - عَلَيْتُهُ - دقيقًا كل الدقة وحريصًا كل الحرص على كتابة القرآن وعدم اختلاط غيره به ، فقد كان له كتّاب وحي يتلقفون ما ينزل عليه ، فيكتبونه في وعي وإدراك ودقة وإتقان . بلغ عددهم تسعة وعشرين كاتبًا ، أشهرهم الخلفاء الخسة الأوائل والزبير بن العوام وسعيد بن العاص وأبي إبن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (٢) .

وكان - عليه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب آيات السور، أصحابه عند الكتابة أو الحفظ على ترتيب آيات السور، ويعلمهم مواضعها منها، في نزلت آية إلا وقد أمر رسول الله - عليه عن يكتب أن يضعها في مكان كذا من سورة كذا (٢).

<sup>(</sup>١) لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني ص ٢٤ ، إظهار الحق ٢ / ٥٦ ـ ٥١ ،

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات المشر ١ / ٦ ، الإتقان في علوم القرآن١ / ٧ .

<sup>(</sup>٣) مقدمتان في علوم القرآن ص ٥ ، الإتقان ١ / ٦١ ، الفوائد في مشكل الأثار =

وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يتلقون ما نزل من فم النبي عليه ويتسابقون إلى حفظه ، ويتبارون في تلاوته . والنبي عليه بينهم يعرضون عليه ما حفظوا ليتثبتوا من حفظه على ما سمعوا منه . كا كانوا يسمعون منه تلاوته في الصلوات الجهرية وغيرها مع بيان أحكامه وكشف معانيه وكان من حضر النزول منهم يُعلم من لم يشهده من إخوانهم ، فضلاً عن أهل بيتهم ، فيجري التنافس الكبير على حفظه . وقد شارك النساء الرجال في هذه المنافسة والشرف العظيم (۱) .

وهكذا كان حفظ القرآن وكتابته يسيران جنبًا إلى جنب ليلتقي المكتوب بالحفوظ ، فكلاهما توثيق للآخر ، وما من آية إلا وقد كان يحفظها جمع تقوم الحجة بنقلهم ، وقد تمثل حرص النبي - عَلِي حَتَّابة القرآن حين نزوله على هذا المستوى الكبير من الدقة والإتقان في منع كتابة أي شيء عنه سواه ، حتى لا يختلط به ما ليس منه ، ولا سيا في أول الأمر . ثم سمح بعد ذلك بكتابة سنته حيث أمن اللبس .

<sup>=</sup> للعز بن عبد السلام ص ٢٦ ـ ٢٧ .

<sup>(</sup>١) مقدمتان ص ٦٧ ، الإتقان ١ / ٧٣ .

عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله عليه ـ قال : قال رسول الله عليه ـ قال كتب عني غير القرآن فليحه ـ أخرجه مسلم ـ .

وكان جبريـل ـ عليــه الســلام ـ يعــارض النبي ـ عَلَيْكُم ـ بالقرآن كل سنة في شهر رمضان .

عن أبن عباس ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ عَلَيْكَ ـ كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان ، فيدارسه القرآن ـ أخرجه الشيخان والنسائي ـ .

وفي روايـة أخرى لهم : وكان جبريـل يلقـاه كل ليلـة من رمضان حتى ينسلخ ، يعرض عليه النبي عَلِيْتُهُ القرآن .

وقد ثبت أن النبي - عَلَيْتُهُ - عرض القرآن بعد تمامه على جبريل عرضتين ، ثم قرأه على أصحابه - رضي الله عنهم - بعد ذلك على الترتيب الذي نعرفه (١) .

 جبريـل ـ على النبي عَلِيْتُهُ القرآن كل عـام مرة ، فعرض عليــه مرتين في العام الذي قُبض فيه . أخرجه البخاري

# نزول القرآن على سبعة أحرف:

القرآن الكريم هـو كـلام الله القـديم ، نـزل بـه الروح الأمين ، على قلب محمد ـ مَرَّالِيَّةٍ ـ ليكون من المنذرين ، بلسان عربي مبين . ولما كان محمد ـ مَرَّالِيَّةٍ ـ من قريش ، وكانت لغة قريش هي الفصحي التي سـادت وعَمَّت في الجـاهليـة ، فن البديهي أن ينزل القرآن بلغتها قال سبحانه : ﴿ فَإِنَّمَا يَسْرِنَاهُ بِلْسَانَكُ لِعَلْهِم يَتَذَكُرُونَ ﴾ ( الدخان : ٥٨ ) .

وظل المسلمون في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة يقرؤون القرآن على حرف واحد بلغة قريش من غير عناء ، لأن معظمهم كان ينتي إلى قريش أو مَنْ جماورها . لكنَّ الأمر اختلف بعد الهجرة إلى المدينة المنورة ، فقد دخل في الإسلام أبناء القبائل الأخرى ، وبدأت بوادر المشقة تظهر على الألسنة التي اختلفت لهجاتها مع لهجة القرآن ، ثم ازدادت المشقة بعد فتح مكة وإقبال الوفود من شتى أنحاء الجزيرة العربية ،

ولا سيا الذين كانوا في الأطراف ، فإنهم كانوا بعيدين عن لهجة قريش . فأشفق الرسول - على أمته الأمية ، لما تلاقيه من صعوبة في تعلم القرآن ، وطلب من ربه التخفيف . فاستجاب الله لنبيه ، وجاء الترخيص بالأحرف السبعة ، فتلقت كل قبيلة القرآن من رسول الله - عليه عليها تلاوته وفهمه .

ومن الجدير بالذكر أن الأحرف القرآنية كانت مأخوذة من معظم لغات القبائل العربية ، غير أنها منتقاة من فصيحها وجيدها ، ولقريش في ذلك النصيب الأوفر ، وذلك ليتاح للعرب جيعًا أن يقرؤوا كتاب ربهم ، ويتدبروا معانيه ، ثم يحملوا الرسالة إلى سائر الأمم باستيعاب وتطبيق (۱) .

ولما كثر الناس ، وامتزج بعضهم ببعض ، ومَرنَت الألسنة ، وتدربت على قراءة القرآن في اللغة والقراءات التي ارتضاها الله لكتابه ، انتهىٰ ذلك الترخيص بالعرضة الأخيرة ، حيث استقر القرآن علىٰ صيغته النهائية بنصه وعدد آياته

<sup>(</sup>١) مقدمة تفسير الطبري ١ / ٤٢ ، مجلة كلية القرآن الكريم ص ٩٣ - ٩٠ .

وترتيبه وأوجهه المنزلة ثم عُمم ذلك بشكل مؤكد وجازم في زمن عثان ـ رضي الله عنه ـ كا سنرىٰ (١) .

# جمع القرآن الكريم في زمن أبي بكر رضي الله عنه :

بدأت كتابة القرآن الكريم في وقت مبكرا جدًا ؛ فقد واكبت نزوله في مكة المكرمة ، واسترت إلى أن التحق النبي - واكبت نزوله في مكة المكرمة ، واسترت إلى أن التحق النبي عليه - بالرفيق الأعلى كا سلف ، لكن المشهور أن القرآن الكريم لم يكن جمع في زمن رسول الله - عليه شكل مصحف كامل بين دفتين عند شخص واحد ، غير أنه كان مكتوبًا عند جميعهم ، وما ينقص من شخص يكله ما عند الآخرين . هذا من حيث الكتابة ، أما من حيث الحفظ في الصدور ، فقد استوفاه كثير منهم . ومما يدل على ذلك أنه قتل من الحفظة في غزوة بئر معونة قرابة سبعين (٢)

وفي خلافة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ استحر القتل بـالقراء في الحروب ، ولا سيا في معركــة اليامــة . فخشي أبــو بكر

<sup>(</sup>١) مجلة كلية القرآن الكريم ص ١٢٣ ، مجموع فتاوىابن تيمية ١٣ / ٣٩٥ . ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الإتقان ١ / ٧٢ ، المعجزة الكبرى القرآن ص ٢٨ ، الفوائد ص ٢٦ .. ٢٧ .

وعمر يرضى الله عنهما . أن يستحر القتل فيهم أيضًا في معارك آتية . لأنهم كانوا يتهافتون على القتال طلبًا للشهادة ، فَعملا على جمع القرآن الكريم في كتاب واحد بين دفتين ، خشية أن يضيع شيء منه بذهاب حفظته ، وليكون ما يجمع مرجعًا رسميًّا للناس. فانتدبا لـذلك كاتب الوحى القوي الأمين زيـد این ثابت ـ رضی الله عند ـ وكان ممن حضر قراءة النبي - مِنْكَمْ للقرآن على الصحابة في السنة التي كانت فيها وفاته ، بعد العرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام -ولنستم إليه يحدثنا عن ذلك فيقول : « أرسل إليَّ أبو بكر -رضى الله عنه \_ مقتل أهل اليامة ، فإذا عمر \_ رضى الله عنه \_ جالس عنده . فقال أبو بكر : إن عمر جاءني فقال : إن القتل قــد استحر يـوم اليـامة بقراء القرآن ، وإني أخشىٰ أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن ، فيذهب من القرآن كثير ، وإني أرىٰ أن تـأمر بجمع القرآن . قـال : قلت لعمر : كيف أفعـل شيئًا لم يفعله رسول الله \_ مِنْكِلْتُج \_ ؟! فقــال عمر : هــو والله خير . فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال

زيد : فقال لي أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك ، وقد كنت تكتب الـوحي لرسـول الله ـ ﷺ - فتتبـع القرآن فاجمعه . قال زيـد : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبــال مــا كان أثقل على مما أمرني به من جمع القرآن . قسال : قلت : كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله \_ ﷺ ـ ؟! فقـال أبو بكر : هو والله خير . قـال : فلم يزل أبـو بكر يراجعني ـ وفي رواية فلم يزل عمر يراجعني ـ حتى شرح الله صدري للنذي شرح له صدر أبي بكر وعمر . قال : فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعُسُب واللخاف (١) وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خُزيمة ، لم أجدها مع غيره : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ﴾ خاتمة براءة . قـال : فكانت الصحف عنـد أبي بكر حتى توفـاه الله ، ثم عنـد عمر حتى تــوفــاه الله ، ثم عنـــد حفصــة بنت عمر » ــ أخرجــه البخاري والترمذي.

 <sup>(</sup>١) الرقاع: جمع رقعة ، والمُسُب: جمع عسيب ، وهو سعف النخل ، واللخاف:
 جمع لَخْفة ، وهي حجارة بيض رقاق كانوا يكتبون عليها . انظر جامع
 الأصول لابن الأثير ٢ / ٥٠٣ .

وجمع زيد \_ رضي الله عنه \_ لم يكن في الحقيقة إلا إعادة لكتوب كان قد كتب في عهد النبي \_ عليه ولكنه لم يكن محموعا في مصحف واحد . وكان منهجه في الجع على الطريقة التالية :

١ ـ أن لا يقبل شيئًا من أحد حتى يشهد شاهدان ،
 مبالغة في الحيطة وتحريًا في الدقة ، مع أنه هو كان من حفاظ القرآن الكريم . وإنما كان يطلب التثبت عمن تلقاها من النبي \_ علية \_ مباشرة من غير وساطة أحد .

أما قوله عن خاتمة براءة: «لم أجدها مع غيره » فعناه أنه لم يجدها مكتوبة عند أحد غير خزيمة . فالذي انفرد به خزيمة عن تتبع الآية عندهم إنما هو كتابتها لا حفظها . لأنه كان كا قال أبو شامة: «لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي - عَلِيلةً - لامن مجرد الحفظ » . إذا الآية قد ثبتت بأخبار كثيرة عمن حفظوا في صدورهم ، وهو واحد منهم . وليست الكتابة شرطًا في التواتر .

٢ ـ التقاء المحفوظ بالمكتوب ، فكان لا يكتفي بأحدهما

دون الآخر ، ليتم التوثيق بشقيه . وهذا له قيمة كبرى (١١) .

ومما ينبغي الانتباه إليه أن عمل زيد هذا لم يكن انفراديًّا ، بكل كان جماعيًّا ، وذلك أنه أعلن خطته في جمع الصحابة - رضي الله عنهم - ليأتيه الحافظون والكاتبون بما عندهم . وبعد أن كتب القرآن كله تلقاه الصحابة - رضي الله عنهم - فقرؤوه وتدارسوه ، ثم أقرؤوه (٢) .

## توثيق القرآن وتعميه. في زمن عثمان رضي الله عنه :

اتسعت الفتوح في عهد عثمان ـ رضي الله عند ـ وكثر الداخلون في دين الله ، فتعددت القراءات وكثرت اللهجات في البلاد المفتوحة . وكل قارئ يعزو قراءت إلى قارئ من السحابة ، فثار الجدل واحتدم النزاع ، واتسعت الفروق بين القراءات . فخشي عثمان ـ رضي الله عنه ـ أن تطغى اللهجات العربية الأخرى على ما نزل به القرآن وأقر في العرضة

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر ١ / ١٢ ، الإتقان ١ / ٥٨ .

 <sup>(</sup>۲) المصاحف ص ٥ ـ ١٠ وانظر مقدمة الطبري ١ / ٦٢ والمقنع لأبي عمرو الداني
 ص ٣ ـ ٤

الأخيرة ، كما خشي أن يدخل في القرآن ما ليس منه فيا بعد إن استر الأمر على هذه الشاكلة ، فاستنسخ من المصحف الذي جُمع في خلافة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ مصاحف أرسلها إلى الأفاق الإسلامية (١) .

عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن حذيفة بن اليان ـ رضي الله عنه ـ قدم على عثان ـ رضي الله عنه ـ وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق . فأفزع حذيفة ـ رضي الله عنه ـ اختلافهم في القراءة . فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنها : ياأمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثان إلى حفصة رضي الله عنها : أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ، ثم نردها إليك . فأرسلت بها إليه . فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف . وقال عثان للرهط القرشيين : إذا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٩ / ١٢ ، الغوائد في مشكل الآثار ص ٢٦ .

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن ـ وللبخاري من رواية شعيب بن أبي حمزة : في عربية من عربية القرآن ـ فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم . ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثان الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أن يحرق . أخرجه البخاري والترمذى .

#### لِمَ منع عثمان سائر الصحف ؟

تفرق الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في الأمصار وانتشروا في الديار مجاهدين ومُعلِّمين بعد موت النبي - عَلَيْتُهُ ـ وكلَّ منهم يحفظ ما سمعه من النبي - عَلَيْتُهُ ـ في صدره أو يكتبه في صحفه ، ويعلمه أهل البلاد المفتوحة ، فكان هذا سببًا في انتشار الأحرف القرآنية المنزلة قبل العرضة الأخيرة إذ لم يكن جيع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على علم بذلك ، وهم متسكون بما سمعوه من رسول الله ـ عَلَيْتُهُ ـ فتناقل الرواة عنهم متسكون بما سمعوه من رسول الله ـ عَلَيْتُهُ ـ فتناقل الرواة عنهم

هذه القراءات من غير أن يعلموا بالنسخ (١) .

عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : قال عمر - رضي الله عنه - على المنبر : أبي أقرؤنا ، وإنا لندع من لحن أبي ، وأبي يقول : أخذت من في رسول الله - عَلَيْنَةٍ - فلا أترك لشيء . وقال الله : ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ﴾ (البقرة : ١٠٦) . أخرجه البخاري .

ولحن أبي هـو لغتـه وقراءتـه وطريقتـه التي يقرأ بهـا القرآن (٢). قال الحافظ في الفتح: وكان أبي لا يرجع عن حفظه من القرآن ، لأنه تلقاه من رسول الله - على أول الأمر. وقد استدل عمر - رضي الله عنه - بالآية على وقوع النسخ.

أضف إلى ذلك حدوث قراءات لهجية من قبل من لم تستطع السنتهم أن تجاري القراءة التي تلقوها في مخارج الحروف ونطق الكلمات ، فتلقفها بعض الناس ركتبوها

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢ / ٢٢ ، فتح الباري ١٢ /١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول ٢ / ٤٨٤ ، والآية من سورة البقرة رقم ١٠٧ .

وتنــاقلــوهــا على أنهــا قراءات وهكـــذا تعـــددت الروايـــات ، وأصبحت القراءات معرضًا ضخمًا لِلَهْجات العرب المختلفة .

وقد أجمع المسلمون منذ الصدر الأول على أنه لا يُقرأ بحرف، ولا يُحكم بقرآنيت، ولا يُكتب في المصحف حتى يتحقق في نقله التواتر، ولذلك لم يثبت الصحابة ـ رغي الله عنهم ـ في المصحف الذي كتب أيام أبي بكر ثم في زمن عثان إلا ما أجمع جمهورهم على أنه ثبت في العرضة الأخيرة التي قرأ بها رسول الله عَلَيْ على جبريل ، ثم أقرأ بها أصحابه . وأخرجوا ما عدا ذلك (١) .

ولما أطلت الفتنة برأسها قام عثان باستنساخ عدة نسخ بما جُمع وسَجِّل في زمن أبي بكر مع ضبط كتابتها بعد تحري ما ثبت في العرضة الأخيرة ، ثم أرسلها إلى الآفاق ليجمع الناس على مصحف واحد ، وعزم على كل من عنده مصحف مخالف للمصحف الذي جمعهم عليه أن يمزقه ويغسل حبره ، أو

<sup>(</sup>١) فتح البــاري ١٢ / ١٤٢ ، النشر ١ / ٣١ ، مجلــة كليــة القرآن الكريم ص ١٢٣ . الإتقان١ ـ ١٣٨ .

يحرقه . فاستوثقت الأمة له بالطاعة .

ومن الجدير بالذكر أن عثان ـ رضي الله عنه ـ ما فعل شيئًا إلا بمشورة الصحابة واتفاقهم . وكل مصحف من المصاحف التي أمر بنسخها ، وإرسالها للأقاليم كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم بمن يحصل التواتر بأقل منهم (١).

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الحروف السبعة لا تتضن تناقضًا في المعنى أو تَضَادًا . بل إن معناها تاره يكون متفقًا وتاره يكون متقاربًا ، تتعاضد فيه المعاني ولا تتعارض (٢) . ويدل على ذلك ما يلي :

روى البخاري عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال : اختلفوا يومئذ في ﴿ التابوت ﴾ فقال زيد ( التابوه ) وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص ( التابوت ) ، فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال : اكتبوه ( التابوت ) فإنه بلسان قريش .

وروىٰ الحسين بن فـارس بسنــده عن هــانئ قـــال : كنت

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تبیة ۱۲ / ۲۹۰ و۱۰ / ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۲) النشر ۱ / ۱۹ و۰۲ ، مجموع فتاویابن تبهیة ۱۳ / ۳۹۱ و ۴۰۱ .

عند عثان - رضي الله عنه - وهم يعرضون عليه المصاحف ، فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن كعب فيها : (لم يتسنّ ) و ( فأمهل الكافرين ) و ( لاتبديل للخلق ) . قال : فدعا بالدواة ، فحا إحدى اللامين وكتب ﴿ لخلق الله ﴾ ومحا ( فأمهل ) وكتب ﴿ لم يتستنّه ﴾ ألحق فها هاء (١) .

وهكذا كان عمل عثمان امتدادًا لعمل أبي بكر ، غير أن عثمان جمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم مجفظ كتاب ربهم سالمًا من التحريف والتبديل .

# امتناع تحريف القرآن الكريم:

إن القرآن الكريم المنقول بالتواتر من لدن رسول الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله على نسخ المصاحف وحدها كا سلف ، بل إنما كان ولا يزال الاعتاد على حفظه في قلوب أهل التواتر . أضف إلى ذلك أن طريقة أدائه لا تتأتى إلا عن طريق التلقين والرواية . ومن فضل الله على

<sup>(</sup>١) الصاحبي ص ١٣ .

الأمة أن يسر حفظ كتابه لمن أراده بإخلاص ، ولا سيا الصغار ، فإنهم يحفظونه في أقصر مدة . قال سبحانه : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ (سورة القمر) .

إن القرآن الكريم محفوظ في قلوب ألوف مؤلفة من المسلمين صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً ، لا يحصي عددهم إلا الله . وقد ولهذا إذا ظهر مصحف يخالف حفظ الناس تنبهوا له . وقد يكون في بعض المصاحف أخطاء مطبعية فلا يُلتفت إليها . بل لو عُدمت المصاحف أصلاً لم يقدح ذلك في نقل القرآن بل لو عُدمت المصاحف أصلاً لم يقدح ذلك في نقل القرآن الكريم . لأن حفظه غيبًا فرض كفاية على الأمة . بل إن تعليمه وتعليم قراءاته وتعلّمها فرض كفاية أيضًا ، لئلا ينقطع التواتر . فكيف يتطرق إليه التحريف ؟! (١) .

كم حاول أعداء الإسلام متظاهرين متعاضدين أن يطبعوا طبعات مزيفة من المصاحف ، أدخلوا فيها عبارات ليست من القرآن ، وأنقصوا منه عبارات ، وتلاعبوا بعبارات .. لكن سرعان ما انكشف الأمر ، ووقف الناس على أماكن الزيف

<sup>(</sup>١) النجوم الطوالع ص ٢٢ .

وأعلن التحذير ، فذهبت جهودهم المبيتة أدراج الرياح ، وصار أمرهم كما قال الأعشىٰ في لاميته المشهورة :

كناطح صخرة يومًا ليوهنَها فلم يَضِرها وأوهىٰ قرنَـه الوعل

# وصفوة القول في ذلك:

إن الرسول - يَالِينَةِ - لم ينتقل إلى جوار ربه إلا وكان القرآن كله مكتوبًا ومحفوظًا لدى الكثيرين من الصحابة - رضي الله عنهم - فأدّوه إلى من بعدهم من التابعين حفظًا وكتابة بشكل متواتر حتى في طريقة قراءته ورسم حروفه ، ثم تواتر نقله على هذه الشاكلة حفظًا وكتابة من جيل إلى جيل في مشارق الأرض ومغاربها حتى وصل إلينا كاملاً سالمًا مصونًا من أي تحريف أو تبديل ، بحيث يحصل العلم القطعي لدي العامة والخاصة من جميع الأمم أن هذا القرآن هو الذي ظهر للناس من فم محد - علي الله وأخبر أن الله أوحى به إليه .

وليس ثمة شيء من الأسفار المقدسة لدى اليهود والنصاري

يكن أن يقارن أدنى مقارنة بالقرآن أو بالسنة التي تلقتها الأمة من رسول الله - يَتَلِيَّةٍ - حتى السيرة النبوية . وذلك لانعدام السند عندهم وعدم المعرفة التامة بكاتبي الأسفار وتاريخ التدوين كا سنرى .

\* \* \*

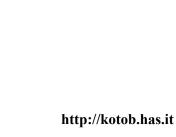

# انسجام معاني القرآن وتناسق مبانيه

القرآن كتاب أحكت آياته ، وأتقنت فصوله ، واتفقت مبانيه ، وائتلفت معانيه ، ليس فيه اختلاف ولا تناقض جمع الله به الشمل ورسم منهاج الحياة الرشيدة التي يصلح فيها أمر الدين والدنيا معا . ما من فضيلة إلا دعا إليها وحض عليها ، وما من رذيلة إلا حذر منها ونهى عن قربها . وهو معجز للفظه ومعناه .

أما الإعجاز اللغوي فهو كامن في كلماته وتراكيبه وأسلوبه وفصاحته ؛ تحدى العرب الفحصاء الذين هم غاية في البياء فعجزوا عن معارضته والإتيان بسورة من مثله .

وأما إعجازه المعنوي فوجوهه كثيرة . لأن القرآن الكري اشتمل على أنواع كثيرة من العلوم الكلية والجزئية ، كا نبه على طرق الحجم العقليمة بشكل لم يعهم مثلم فيا قبلمه من الكتب .. والعلوم نوعان ؛ دينية محضة وغير ذلك .

... . فالدينية المحضة أتى منها في علم العقيدة بمعرفة الله

وأسائه وصفاته ، وأخبر عن الملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر ، كا أخبر عن المعاد والحساب والجنة والنار وغير ذلك . ليس في غيره من الكتب الساوية المتقدمة من خبر عن ذلك إلا زاده بيانًا وتفصيلاً ، فأتى به على أكمل وجه ، حتى إنه أخبر عن أشياء ليس لها وجود في غيره . جادل المكنبين والمعاندين بأنواع من الحجج والبراهين والدلائل اليقينية والأقيسة العقلية والأمثلة المضروبة . وأتى في علم الأعمال والتكاليف بما لم يأت به غيره من تكاليف تتعلق بالظاهر والباطن .

ـ والعلوم غير الدينية المحضة نوعان : تشريعية وتجريبية .

ففي العلوم التشريعية أتى بتشريع عادل كامل شامل صالح لكل زمان ومكان ، جمع بين المثالية والواقعية من غير أن تطغى واحدة منها على الأخرى ، وخساطب الظساهر والباطن .

وفي العلوم التجريبية بَيِّن أن الله سَخَّر الكون لـلإنسـان وأمره بـالنظر في الأرض والساء لاستنتــاج العبر والفـوائــد .

و يكفينا في ذلك شهادة الطبيب والمفكر الفرنسي موريس بوكاي حيث قال (١) : « إن القرآن يذكر أنواعًا كثيرة من الظاهرات الطبيعية . ويفضل البدراسة الواعية للنص العربي استطعتُ أن أحقق قائمة ، أدركتُ بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث . أما بالنسبة للعهد القديم ، ففي سفر التكوين مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم الحديث » . وقال أيضًا (٢) : « إن القرآن لا يحتوى على آية دعوى علمية غير مقبولة . وهذه الملاحظة تدحض فرض الذين يرون في محمد مؤلفًا للقرآن . كيف يكن لإنسان كان أميًّا ، ثم أصبح بعد ذلك سيد الأدب العربي على الإطلاق أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي ، لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يُكُوِّنها ؟! وذلك بدون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة ! » ·

<sup>(</sup>۱) انظر کتابه : دراسة ص ۱۳ ـ ۱۲ .

<sup>(</sup>۲) دراسة لموريس ص ۱۵۰ .

# ادعاء أهل الكتاب ومناقشته:

الانطباع السائد لدى اليهود والنصارى أن عمدًا - عَلَيْكُ - كَتَب أو استكتب القرآن محاكيًا التوراة والإنجيل ، فهو لم يفعل أكثر من النقل عنها . ويستدلون على ذلك بإخباره عن حوادث وقصص ماضية مذكورة في الكتاب المقدس بعهديه .

وإخباره - يَتَلِينَهُ - عن الأمم الهالكة والقرون الغابرة لا يعدو أحد احتمالات ثلاثة :

١ ـ إما أن يكون كاذبًا فيا أخبر به ، وقد نسجـه من خياله .

٢ ـ وإما أن يكون تعلمه من بشر وصل إليه عن طريق نبي من الأنبياء . وهذا المعلم إما أن يكون من قومه أو من غيرهم من أهل الكتاب .

٣ ـ وإما أن يكون وحيًا أوحاه الله إليه . فهو نبي مرسل .

## مناقشة الاحتال الأول:

مما يستندل بنه على صدق عمد ـ عَلَيْهُ ـ فيها أخبر بنه من حوادث وقصص ماضية بما يلي :

ا ـ تصديق أهل الكتاب له فيا وافقهم فيه ؛ فإخباره بمثل ما أخبرت الأنبياء به من قبل يدل على أنه لم ينسجه من خياله . كا يدل على صدق الأنبياء السابقين ، لأنه يمتنع في العادة الاتفاق على ذلك إلا بتواطؤ . والتواطؤ مستحيل لبعد الزمان والمكان .

ب ـ أخبر الأنبياء السابقون أن المتنبئ الكذاب لا يؤيد ، ولا يتم أمره ، بل مصيره القتل ، كا في سفر التثنية ١٨ / ٢٠ ، وقد ادعى النبوة أشخاص فكان مصيرهم القتل كسيلمة الحنفي وطليحة الأسدي وبابا الرومي . أما محمد ـ مَلِيَّةٍ ـ فقد أيده الله ونصره نصرًا عزيزًا على المشركين وسائر الكفرة ، ثم أظهر أمته من بعده على سائر الأمم (١) .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح ٤ / ٢٢ و١١ و٥٤ ،١ / ١٤١ .

### مناقشة الاحتال الثاني:

وبما يستدل به على أنه لم يتعلمه من بشر ما يلي ؛

أ - من الثابت تاريخيًا ، بل قد نقل بالتواتر أن عمدًا - عليه - كان أميًا لا يعرف الكتابة ولا القراءة باللغة العربية فضلاً عن أن يحسن لغة غيرها ، أو يشتغل بمدارسة العلماء . قال سبحانه : ﴿ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذًا لارتاب المبطلون ﴾ كتاب ولا تخطه بيمينك إذًا لارتاب المبطلون في أي لارتاب المبطلون من أهل الكتاب فقالوا : إن النبي الذي نجده في كتبنا أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولارتاب أيضًا مشركو العرب فقالوا : لعله تعلمه من غيره وكتبه بيده . بل لو كان غير أمي لكذبه قومه الذين نشأ بينهم ، وفي مقدمتهم أصحابه الذين آمنوا به .

ومن الجدير بالذكر أن العهد القديم ـ أي التوراة وسائر أسفار الأنبياء ـ لم يكن ترجم إلى اللغة العربية في ذلك الحوت . وأول ترجمة إلى العربية جرت في أوائل العصر العباسي أو عند منصرم العصر الأموي . وليس ثمة قرائن تدل

على وجود ترجمة عربية سابقة لظهور الإسلام كا ذكرت المسوعة البريطانية (١) .

ب .. قد علم بالتواتر أن أهل مكة وغيرهم من مشركي العرب لم يكونوا يعرفون هذه العلوم والقصص ولا أمثالها ؛ فقمد كانوا أميين وثنيين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأمم وعلوم الشرائع والفلسفة وسائر العلوم العقلية . قَلَّ فيهم من يحسن القراءة والكتابة قال سبحانه: ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ﴾ (الجمة: ٢) أي بعث في الأميين رسولا أميًّا مثلهم يتلو عليهم آياته \_ حتى إن مكة لم يكن فيها مدرسة ولا كتاب مدون . فما جاء به محمد - عَلَيْتُهُ - من الدين الكامل والتشريع العادل الشامل وغير ذلك من آيات الله والحكمة والقصص وبيان ما في الصحف الأولى لا عكن أن يكون مكتسبًا من غيره ، ولا مستنبطًا من فكره ، بيل إنما هـو محض وحي من رب

<sup>(</sup>١) ٢ / ٨٨٩ انظر التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ٢٦ .

العالمين . قال سبحانه : ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾ ( هود : ٤٩ ) .

جـ ـ إن أخبـار محمد ـ ﷺ ـ منـذ ولـد إلى أن بعثـه الله رسولاً ثم توفاه مستفيضة متواترة ، وقد علم بالتواتر أنه ولمد في مكة ونشأ بها بعد أن كان مسترضعًا في بني سعد بن بكر . وكانت مكة من الصغر بحيث يعرف أهلها أخبار بعضهم معرفة تـامـة . وهم يعلمـون حـق العلم أنــه لم يتعلم من أهــل الكتاب ولا من غيرهم ، ولم يجتم بأحد من علماء أهل الكتاب ممن يعرف اللغة العربية . لأنهم متأكدون من أنه لم يغادر مكة قبل البعثة إلا مرتين تحت سمعهم وبصرهم ؛ مرة وهمو صغير يقارب عمره اثني عشر عامًا مع عمه أبي طالب في نفر من قريش ، لم يفارقه فيها حتى رآه الراهب بحيرا ، فعرفه من صفاته ، وألح على عمه أن يرده إلى مكة مخافة أن تعرف يهود كا عرفه ، فرده عمه . وأخرى وهو شاب مع ركب من قريش في تجارة لم يفارقهم فيها أيضًا ، ولا خلا أو اجتمع بأحمد دونهم . ومن حكمة الله أنه لم يكن بمكمة أحد من علماء أهل الكتاب ، لا من اليهود ولا من النصارى ، بل كان المشركون في أول الأمر يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء من أهل الكتاب ، يسألونهم عن أمر عمد - عليه ويرسل اليهود إليهم بسائل يتحنون بها نبوته .

إن قومه كانوا أشد الناس عداوة له ، وأحرصهم على تكذيبه ، وأكثرهم بحثًا عما يقدحون فيه بنبوته . فلو أنه تعلم من بشر لعلموا بذلك وطعنوا فيه وأظهروه ، فإنهم كانوا أعرف الناس بحاله ، ومع كال علمهم بحاله يتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان ، ومع حرصهم على القدح فيه يتنع أن لا يظهر ذلك منهم ، ولو ظهر لتناقلته الناس حتى يصل إلينا ؛ لأنه من أعظم ما تتوفر الدواعي على نقله وإشاعته .

د ـ لو أنه تعلم هذه القصص والعلوم من أهل الكتـاب مع عداوتهم له ، وظهوره عليهم فيما بعد لأخبروا بذلك وأظهروه ، ولو فعلوا لنقل إلينا وعرفناه .

ولما هاجر النبي - عَلِيلتُهُ - إلى المدينة المنورة كانت العداوة

متأججة بينه وبين اليهود الذين كانوا يسكنون فيها ، فكانوا يسألونه تعجيزًا عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي - وهي غير المسائل التي كانوا يرسلون بها إليه وهو في مكة - فيتلو عليهم ما يوحيه إليه ربه ، فأمنت طائفة منهم وكفرت طائفة . والطائفتان ليس فيهم من يقول : إن هذا تعلمه منا أو من نظرائنا ، أو قرأه في كتبنا ، مع أنه لو تعلمه منهم لكانوا أساتذته ، ولامتنع أن يصدقوه ظاهرًا وباطنًا ، ولاسيا وهو يفعل فيهم ما يفعل نتيجة لغدرهم وعدم وفائهم . ومن أسلم منهم ، فإنه كان يقبل على المقاطعة والحرمان .

هـ لو أنه تعلم من غيره لكان لابد أن يعرفه ولو خواص الناس ، وبالتالي لا بد أن يفشو ويشيع حتى لو تواصوا بكتانه عن طريق الترغيب والترهيب ، ولكان خواص أصحابه يعلمون في الباطن أنه كذاب وإن صدقوه ظاهرًا ، مع أن الوقائع تثبت أن تصديقهم الظاهر والباطن له بلغ حد العجب لدى المشركين ، وكان أخص أصحابه وأعلمهم بحاله أعظمهم محبة له وفداء . مع أنهم لاقوا باتباعه الحرمان والأذى . ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - وقع بينهم اختلاف

بعد وفاة رسول الله عَلِيلِيْهِ ومع ذلك لم يذكر أحد منهم شيئًا من هذا القبيل البتة .

و - إن عمدًا - عَلَيْكُ - أُذرَل عليه في القرآن من القصص والأخبار ما لا يوجد عند أهل الكتاب كقصة هود وصالح وشعيب وما جرى لهم مع أقوامهم عاد وتمود وغيرهما . وقد أنكر بعض المستشرقين اعتسافًا وجود هذه الأقوام والكوارث التي أصابتهم . غير أنه تبين أن عادًا وتمود مذكورتان في تاريخ بطليوس ، وأن اسم عاد مقرون باسم إرم في كتاب اليونان ، (أدراميت ) ويؤيد ذلك تسمية القرآن لها ﴿ .. بعاد \* إرم ذات العاد ﴾ ( الفجر : ٢ ، ٧ ) . كا عثر المنقب التشيكي صاحب كتاب ( الحجاز الشمالي ) على آثار هيكل عند ( مدين ) منقوش عليه كتابة بالنبطية ، وفيه إشارة إلى قبائل ثمود (١٠).

ومن الجدير بالذكر أن القرآن الكريم لا يسرد القصة كا جاءت في أسفار أهل الكتاب ، بل يزيـد عليهـا أمورًا يجهلهـا أهل الكتاب ، ويصحح لهم كثيرًا من الأخطاء .

<sup>(</sup>١) انظر مطلع النور لعباس محود العقاد ص ٧٤ .

فيالم يكن يعلمه أهل الكتاب ولم يذكر في كتبهم: قصة ابن نوح وكفره وغرقه بالطوفان ، واضرام النار لإحراق إبراهيم وحفظ الله له ، وإيمان امرأة فرعون وإنجاء جسده بعد موته غرقا ، وتكليم المسيح - عليه السلام - للناس في المهد ، وإنزال المائدة على الحواريين وغير ذلك مما لا يعرفه أهل الكتاب .

ومما صححه لهم من معلومات مغلوطة: أن الذي صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل في غياب موسى هو السامري، وليس هاورن، وأن هارون نصحهم، لكنهم أصروا على فعلتهم. ومن ذلك نفي رؤية موسى لذات الله جل جلاله وتقرير عدم إمكان الرؤية في الدنيا مع أن أسفارهم تنص على أن موسى وهارون وسبعين من شيوخ بني إسرائيل رأوا الله. ومن ذلك أيضًا نفي القتل أو الصلب عن المسيح عليه السلام وتقرير أن الذي صلب إنما هو من شبه لهم.

ولو أن محمدًا - عَلَيْكُ - تعلم من أهل الكتاب لما زاد هذه الزيادات ، ولما خطأهم في بعض ما ذكروه ، بل كان يوافقهم

فيا قالوا له ويجمل القصة إجمالاً ، حتى لا يفتح على نفسه باب معارضتهم ، إذ لا يليق بالعاقل أن يقدم على فعل يمنعه من مطلوبه ، ويبطل مقصوده (١) .

هذا وقد قام الطبيب والمفكر الفرنسي موريس بوكاي بعمل مقارنة بين الروايات القرآنية وروايات التوراة فيا يختص بهذا الموضوع ، فتبين له أن الآيات القرآنية لا صلة لها البتة بالعهد القديم ، ولا علاقة لها إطلاقا بتلك الأوهام التي يبرزها المعلقون على التوراة كالأب كورواييه (٢) .

وصفوة القول: إن من يتعلم من غيره إما أن يأخذه تلقينًا وحفظًا، أو من كتابه، ومحمد - عليه الله الله المعلم شيئًا من أحد بشهادة قومه المعادين له؛ لأن قومه لا يعلمون تلك العلوم والأخبار التي ذكرها، وهو لم يعاشر إلا قومه، والذي يأخذ من كتاب غيره، إما أن يقرأه، وإما أن ينسخه، وهو

 <sup>(</sup>۱) انظر هذه المناقشات في : الجواب الصحيح ١ / ١١ و١٤١ و٢٠ - ٢٥ و٢٠ - ٢٠ و٢٠ - ٣٠ و٢٠ و٤٥ ـ ٥٥ و٧٥ ، إظهار الحق٢ / ٥١ ـ ٢٠ . ١٥ . الكشاف ٢ / ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٤٠ ـ ٥٤ و ٢٤٢ ـ ٢٨٦ ،

أمي لا يقرأ ولا يكتب كا سلف ، فلم يبق إلا أن يكون علمه عن وحي أوحاه الله إليه . ومن ثم تكون حجة صدقه ونبوته قائمة على كل من يبلغه أمره .

\* \* \*

# الكتاب المقدس لدىٰ أهل الكتاب

#### The Bible

#### تعريفه:

يعتقد النصارى أن كتابهم المقدس هو مجموعة الأسفار الإلهية التي كتبت بإلهام الروح القدس خلال الحقبة الزمنية الممتدة من القرن السادس عشر قبل الميلاد حتى آخر القرن الأول بعده .

#### أقسامه:

ويقسم إلى قسمين كبيرين رئيسيين هما: .

ا ـ المهد القديم . ويطلقون عليه مجازًا التوراة .

ب ـ العهد الجديد . ويطلقون عليه مجازًا الإنجيل .

وأساس هذا التقسيم بعثة المسيح - عليه السلام - فما كان من الأسفار قبلها ، فهو العهد القديم ، وما كان بعدها فهو

العهد الجديد .

## ١ ـ العهد القديم

#### تعريفه:

يزع النصارى أن هذا القسم وصل إليهم بوساطة الأنبياء النين كانوا قبل المسيح - عليه السلام - . ويعرفون منه أخبار العالم في عصوره القديمة وشرائع اليهود المدينية والاجتاعية ، ويقتبسون منه الأدعية المتوارثة والمواعظ والشعر والحكمة وغير ذلك . كا يعرفون منه البشارات بالأنبياء اللاحقين .

## أسفاره :

اختلف أهل الكتاب في أسفار العهد القديم ؛ قبولاً وردًا في بعضها ، وتقسيًا وترتيبًا وتسمية في بعض آخر :

١ ـ فاليهود العبرانيون اعتمدوا أربعة وعشرين سفرًا ،
 اعتقدوا أنها مقدسة ـ أي موحى بها ـ. وهم يقسمونها من حيث الأسلوب والصفات الخارجية إلى ثلاثة أقسام :

ا ـ أسفـــار الشريعــــة ( Pentateuch ) أو كتب مــوسىٰ الخسة . وتسمىٰ التوراة .

ب \_ أسفار الأنبياء .

جـ ـ أسفار الكتبة أو الكتب . وتتألف من القصائد الدينية وكتب الحكمة .

٢ - واليهود السامريون لهم توراة خاصة بهم ، تعرف بالتوراة السامرية . وهي لا تحتوي إلا على الأسفار الخسة .
 لأنهم يبطلون كل نبوة في بني إسرائيل بعد موسى ويوشع ،
 ويتهمون العبرانيين بالوضع والتحريف .

وبعض السامريين يضيف إليها سفري يوشع والقضاة . ويرون في هذه السبعة كتابهم المقدس .

والنصاري البروتستانت اعتمدوا الأسفار المعترف بها لحدي اليهود ، غير أنهم يختلفون معهم في التقسيم والترتيب .
 فاليهود جعلوها أربعة وعشرين سفرًا . والبروتستانت وزعوها بحسب الأساء ، فأصبحت تسعة وثلاثين سفرًا .

٤ - أما الكاثوليك والأرثوذكس ، فقد أضافوا إليها سبعة أخرى ، فغدت ستة وأربعين سفرًا . وهم يختلفون مع البروتستانت في تقسيم وترتيب وتسمية بعض الأسفار . وثمة سفر آخر منسوب إلى عزرا لا يغترف به الكاثوليك والبروتستانت ، ويراه الأرثوذكس واجب التسليم .

#### ب ـ العهد الجديد

#### تعريفه:

يزع النصارى أن هذا القسم كتب بإلهام الروح القدس الذي حل في التلاميذ بعد رفع المسيح ـ عليه السلام ـ كا سياتي . وقد استقر رأيهم في أوائل القرن الخامس عشر الميلادي على اعتاد سبعة وعشرين سفرًا من الأسفار التي اختلفوا فيها . وأطلقوا عليها اسم ( العهد الجديد ) . ويعتقدون أن الوحي إنما هو في معانيها دون ألفاظها .

#### أقسامه:

يقسم العهد الجديد من حيث الترتيب التقليدي لأسفاره إلى خسة أقسام هي :

١ - مجموعة الأناجيل : وهي أهم المجموعات في نظرهم .
 لأنها تروي سيرة المسيح - عليه السلام - وتعاليه .

والأنـاجيـل التي يعترفـون بهــا أربعـة وهي : متى ومرقس ولوقا ويوحنا .

٢ .. سفر الأعمال : وهو منسوب إلى لوقا .

٣ ـ مجموعة رسائل بولس: وعددها أربع عشرة رسالة .

٤ - مجموعة الرسائل الكاثوليكية : وعددها سبع .

٥ ـ رؤيا يوحنا اللاهوتي ، أو السفر النبوي .

وسيقتصر بحثنا في هذه العجالة على التوراة والإنجيل لأنها الأساسيان في العهدين .

\* \* \*

# لهة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها

لم يتكفل الله سبحانه بحفظ الكتب الساوية المتقدمة كا تكفل بحفظ القرآن الكريم . بل وَكَلَ حفظ كل كتاب إلى علماء الأمة التي أنزله عليها . ولذلك كانت تلك الكتب عرضة للتحريف والضياع ، ولاسيا إذا مرت تلك الأمة بنكبات واضطهادات ، لوحقت فيها العلماء فقتلت ، وتتبعت الكتب فأتلفت . وهذا ما حدث للكتابين اللذين أنزلها الله على بني إسرائيل ، ألا وها التوراة والإنجيل . وسنبحث الآن المراحل التاريخية التي مرت بها التوراة كا يذكرها العهد القديم (۱) .

والتوراة كلمة عبرية معناها: التعليم أو الشريعة . كا تأتي أيضًا بمعنى الناموس أو الهدى . وهي في اصطلاح أهل الكتاب: خسة الأسفار التي تلقاها موسى ـ عليه السلام ـ من

 <sup>(</sup>١) النصوص التي ستذكر مأخوذة من الكتاب المقدس الصادر عام ١٩٨٤ م عن دار
 الكتاب المقدس في الشرق الأوسط ومن التوراة السامرية التي حققها وعلق عليها أحمد عمد حجازي .

الله سبحانه في جبل سيناء بعد خروج اليهود من مصر، ثم ألحق بها أسفار الأنبياء .

# التوراة في عهد موسى ويوشع:

أمر الله سبحانه موسى - عَلَيْكَ - أن يصعد إلى الجبل ليعطيه لوخي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبها لتعليم بني إسرائيل - سفر الخروج ٢٤ / ١٢ .

وأمره أيضًا أن يأمر بني إسرائيل فيصنعوا تابوتًا من خشب السَّنْط ، بين لهم أوصافه . ليضع فيه موسى - عليه السلام - الشهادة التي سيعطيه الله إياها- خروج ٢٥ / ١٠ - ٢١ - ٠

كما أمره أن يقرب أخاه هارون ـ عليه السلام ـ وبنيـه من بين بني إسرئيل ليكونوا كهنـة لله . وأمره أن يصنع لهم ثيـابّـا خاصة مقدسة وصفها له ـ خروج ۲۸ / ۱ ـ ۲ .

نزل موسى من الجبل ، ولوحا الشهادة ، المكتبوب عليها كلمات العهد ـ أي السوصايا العشر ـ في يـده ـ خروج ٣٤ / ٢٩ ـ . وفعل موسى كل ما أمره الرب به ـ أخذ الشهادة وجعلها في التابوت ـ خروج ٤٠ / ١٦ و ٢١ ـ وكتب موسى هده التوراة ، وسلمها للكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب قائلاً : خذوا كتاب التوراة هذا ، وضعوه بجانب تابوت عهد الرب ليكون شاهدًا عليكم . وأمرهم بإخراجها كل سبع سنين في عيد المظال لتلاوتها على بني إسرائيل بعد أن يجتع رجالهم ونساؤهم وأطفالهم ، حتى الغريب الذي في ديارهم ـ سفر التثنية ٢١ / ٩ ـ ١٢ ، و٢٤ ـ ٢٦ ـ .

وهكذا صان موسى - عليه السلام - التوراة عن سائر بني إسرائيل ، ولم يبتها فيهم خوفًا من اختلافهم بعده في تأويلها . الأمر الذي يؤدي إلى انقسامهم . ولم يُبد لهم منها إلا سورة صغيرة أو نصف سورة . وقال الله لموسى : فالآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد ، وغلم بني إسرائيل إياه ، ضعه في أفواههم لكي يكون لي هذا النشيد شاهدًا على بني إسرائيل - تثنية لكي يكون الى هذا النشيد شاهدًا على بني إسرائيل - تثنية

وبعد وفاة موسى ـ عليه السلام ـ خلفه يوشع بن نون في قيادة الشعب ، فاستولى على فلسطين ، وقسمها بين الأسباط ماعدا سبط لاوي الذي اختص بالخدمة الدينية ، واختص منه أبناء هارون بالكهنوت . فلم يفرز لهم يوشع نصيبًا مستقلاً من الأرض ، بل أعطاهم بعض المدن من نصيب كل سبط ليسكنوا فيها ، ويقوموا بالخدمة الدينية لدى الأسباط جميعًا .

إذًا فالهارونيون وحدهم هم الذين كانوا يعرفون التوراة ، ويحفظون أكثرها . ولم تكن كلها محفوظة على ألسنتهم . بـل كان كل واحد منهم يحفظ فصلاً منها (١) .

# التوراة إبان حكم القضاة:

وبعد موت يوشع ظل الشعب بأسباطه مقيمًا في تلك الجهات بين الشعوب الحيطة بهم وكان ذلك الجيل على شاكلة آبائه . لكن قام من بعده جيل آخر لم يعرف الرب ، بل عمل الشر وعبد آلهة الشعوب الذين حوله . فَسَلَّط الله عليهم أعداءهم فنهبوهم .

<sup>(</sup>١) انظر سفر يشوع ، همداية الحيارى ص ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ، إظهار الحق ١ / ٢٢٣ ، الأجوبة الفاخرة ص ١٨ ، الشرائع المدينية لأحمد يسري ص ١٢ ، اليهودية لأحمد شلبي ص ٢٥٨ و٧٥ ، تقديم التوراة السامرية لأحمد حجازي ص ٥ ، اليهود لزكي شنودة ص ٤٧ و٧٥ ـ ٥٨ .

ولما ضاق الأمر بهم أقام لهم الرب قضاة ، فخلصوهم من يد ناهبيهم ـ سفر القضاة ٢ / ٨ ـ ١٦ ـ .

وفي إحدى المسارك التي جرت بين الفلسطينيين وبني إسرائيل هرب بنو إسرائيل وكانت الضربة عظيمة ، فسقط منهم ثلاثون ألفًا ، وأخذ الفلسطينيون منهم تابوت عهد الرب ـ سفر صموئيل الأول ٤ / ١٠ ـ ١١ .

أما عودة التابوت فعجيبة جدًا كا يقصها السفر: فقد أدخل الفلسطينيون التابوت إلى بيت إلههم (داجون) وأقاموا بقربه، وفي الصباح وجدوا (داجون) ساقطًا على وجهه أمام التابوت فأقاموه مكانه. وفي صباح اليوم التالي وجدوه كذلك. وقد قطعت رأسه ويسداه. ثم أصيب أهل تلك المدينة بالبواسير. وتدافعت مدن الفلسطينيين حفظ التابوت إلى أن قرروا إعادته مع كية من الذهب بعد سبعة أشهر عموئيل

لكن ماذا حل بالتوراة التي بداخله ؟ لم يتعرض السفر لذلك . فهل عدم تعرضه ناتج عن أنه من البديهي أن تكون

التوراة عادت مع التابوت سالمة غانمة ، أو أنه من البديهي أن تكون قد أُخرجت من الصندوق وأتلفت ؟!

# التوراة إبان حكم الملوك:

أمام خطر الفلسطينيين اجتمع شيوخ بني إسرائيل وطلبوا من القاضي صموئيل أن يجعل لهم ملكًا يحارب . فاختار لهم شاؤل بن قيس من سبط بنيامين ـ وهو الذي يسميه القرآن طالوت ـ فقادهم بشجاعة في الحروب ـ صموئيل ٨ ، ٩ ، ١٠ - .

وبعد موت شاؤل استقر الأمر لداود ـ عليه السلام ـ فحارب الفلسطينيين وفتح أهم مدنهم أورسالم أي القدس ، ثم اتخذها عاصة له . كان التابوت في قرية يعاريم على أكمة منها ـ صموئيل الأول ٧ / ١ ـ ولما فتح داود القدس نقله إليها في احتفال بهيج ، حيث أقام له خية هناك ، وعير اللاويين للدمته ـ صموئيل الثاني / ٢ ـ .

وورث سليمان داود ، فبنى الهيكل ، وبنى بداخله الحراب ـ أي قـدس الأقـداس ـ وهيـاً مكانّـا في وسـط البيت ليضع فيـه التـابوت ـ صموئيل الثـانى ٢٩ / ٢٣ ـ ٢٥ ، وسفر الملوك الأول وجمع سليمان شيوخ إسرائيل في العيد لوضع التابوت في المحراب ، وفُتح التابوت بعد وضعه في مكانه ، وكانت المفاجأة : ليس في التابوت إلا لوحا الحجر - الملوك الأول ١ / ١ - ١١ . وهكذا فقدت التوراة في ظروف غامضة ، ولا يُعلم جزمًا متى ضاعت : هل مزقها الفلسطينيون ثم أعادوا التابوت فارغًا ؟ أو أنها فقدت خلال الفترة الطويلة من حكم القضاة حين انجرف الشعب عن أوامر الله وظهر في بني إسرائيل الكفر والارتداد وعبادة الأصنام وقتل الأنبياء (١) .

# التوراة إبان الانقسام:

تحسنت أحوال اليهود إبان حكم داود وفي صدر حكم ابنه سليان ـ كا تقول أسفارهم ـ ثم ارتد سليان ـ على حد زعمهم ـ في آخر عمره بترغيب من أزواجه ، وعبد الأصنام وبني لها . المعابد . وإن الباحث ليتساءل : إذا صار سليان وثنيًا

<sup>(</sup>۱) إظهار الحق ۱ / ۲۲۳ ، اليهود لزكي شنودة ص ۲۱ و۲۹ و۹۰ ، الشرائع الدينيــة لأحمد يسري ص ۲۳ ، اليهودية لأحمد شلمي ص ۷۷ ـ ۷۱ .

# مرتدًا ، فما غرضه بالتوراة إن كانت باقية ؟!

وبعد موت سليان انقسمت المملكة إلى مملكتين : جنوبية اسمها يهوذا ، وقد بقي الملك فيها في بيت داود إلى نهايتها . وشمالية اسمها إسرائيل ، وقد تنقل الملك فيها بين بيوتات مختلفة (١) \_ سفر الملوك الأول ١٢ / ٢١ \_ .

وحدث خلال ذلك أحداث عجيبة ؛ فقد عكف معظم بني إسرائيل مع ملوكهم على عبادة الأصنام وترك أحكام التوراة مددًا طويلة وأعصارًا متصلة . وكانت الأنبياء تترى إليهم ، ولكن هيهات ، كفر مستر وقتل للأنبياء (٢) .

#### سقوط دولة إسرائيل:

كان الكفر والارتداد في مملكة إسرائيل أشدَّ منه في مملكة يهوذا . ولذلك هاجر الكهنة ومن بقي معهم إلىٰ مملكة يهوذا .

وسُلَّطُ الله أعداء بني إسرائيل عليهم ؛ ففي عام ٧٢١

<sup>(</sup>۱) إظهار الحق ٢ / ٣٢٢ ، اليهود لزي ص ١٠١ ـ ١٠٢ ، الشرائع الدينية ص ٦٣ ـ ٦٤ ، الشرائع الدينية ص ٦٣ ـ ٦٤ ،

<sup>(</sup>٢) اليهود لزكي ص ١٠١ وانظر ص ٦١ وص ٧٩ .

ق . م أغار ملك آشور (شلمناصر) على عاصمة إسرائيل وحاصرها ، ثم دكها دكًا . ثم جاء خليفته (سرجون) فأسر شعب إسرائيل ، وأجلام عن بلادهم ، وفرقهم في مملكته ، وأسكن بدلاً منهم وثنيين من بابل وغيرها . ولم يبق من اليهود إلا شرذمة قليلة اختلطت بالوثنيين ، فتزاوجوا وتوالدوا .

فنذ قيام دولة إسرائيل إلى أن مَختُها يد الأسر الأشوري ، وأزالت شعبها من الوجود ، لم يكن للأسباط الذين فيها غرض بالتوراة . وكان وجودها في تلك الدولة أندر من الكبريت الأحر (١) .

# العثور على التوراة قبيل سقوط مملكة يهوذا:

جلس على حكم يهوذا بعد موت سليمان أكثر من عشرين ملكًا كان المرتدون منهم أكثر ممن يعترف بالدين ، حتى غدا

<sup>(</sup>۱) إظهار الحق ۱ / ۳۲۶ ، اليهود لزكي ص ۱۲۳ ـ ۱۳۴ ، الشرائع الدينية ص ۱۲ ، اليهودية لأحمد ص ۸۱ ، التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص ۸۱ وص ۷۱ ـ ۸۰ .

أهل المملكة وثنيين ، ووُضِعت الأصنام حتى في البيت المقدس ، وبُنيت لها المذابح . فضاعت التوراة وأصبحت نسيًا منسيًا (١) \_ سفر الملوك الثاني ٢٦ وسفر أخبار الأيام الشاني ٣٣ .

وآل الأمر إلى الملك يوشيا بن آمون ، وكان فتى طيبًا ، فتاب إلى الله ، واتجه إلى نشر الإيان ؛ فرمم الهيكل وأزال رسوم الكفر منه ، وبحث عن التوراة ، ولكن دون جدوى . ومضى سبعة عشر عامًا من حكمه دون أن يعثر أحد على نسخة للتوراة أو يسبع شيئًا عنها .

وفي السنة الشامنة عشرة من حكمه ادعى رئيس الكهنة حلقيا أنه وجد سفر شريعة الرب بيد موسى \_ أي التوراة \_ في بيت الرب بين الفِضَّة التي جمعت من الشعب . وسلمه للكاتب شوفان ليقرأه على الملك . فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه (٢) \_ الملوك الثاني ٢٢ / ١ \_ ١١ وأخبار الأيام الثاني ٢٢ / ١ \_ ١٠ . ٢٠ .

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، اليهود لزكي ص ١٠١ وص ٦١ وص ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ١ / ٣٢٥ ، تنقيح الأبحاث لابن كمونة اليهودي ص ٢٩ ، اليهود لزكي ص ١٠١ وص ١٠٠ ، اليهودية لأحمد ص ٢٥٨ .

ثم إن الملك جمع شعب يهوذا عند الهيكل وقرأ عليهم السفر ، فتعجب الناس والملك من فرط ما ارتكبه اليهود في تاريخهم من مخالفات . ثم أخبرهم عن عزمه على العمل به الملوك الثاني ٣٢ / ٢٠ . أخبار الأيام الثاني ٣٤ / ٢٠ . ٣٣ ، ٥٣ / ١ .

هذا . ولا يقبل الباحثون ادعاء حلقيا . لأن البيت نهب مرتين قبل عهد الملك آخذ ، ثم جُعل بيتًا للأصنام ، وكان سدنة الأصنام يدخلون البيت كل يوم . وفي عهد يوشيا كان الكهنة يدخلون إلى البيت كل يوم مدة سبعة عشر عامًا في أثناء الترميم وبعده . فلا يعقل أن تكون نسخة التوراة في البيت ، ولا يراها أحد خلال تلك المدة الطويلة رغ البحث والتفتيش . ويرى الباحثون أن حلقيا وغيره من الكهنة لما رأوا ميل الملك يوشيا إلى الدين والعمل بالتوراة ، انتهزوا هذه الفرصة للوقوف في وجه ارتداد اليهود والعودة بهم إلى الدين ، فجمعوا هذا النسخة من الروايات اللسانية التي وصلت إليهم دون تحر خلال السبعة عشر عامًا من حكمه ، وأضافوا إليها ما يوافق رغبات اليهود من تاريخ وعقيدة وغير

ذلك . ولما انتهوا من الكتابة ، سلم حلقيا النسخة للكاتب شوفان ليسلمها للملك مدعيًا أنه عثر على التوراة (١) .

واستم العمل بتلك التوراة ثلاثة عشر عامًا ، وهي ما تبقى من حكم يوشيا ، فما إن مات وخلفه في الحكم ابنه ( يهوحاز) حتى ارتبة وأشاع الكفر. واستمر الكفر والإرتبداد وقتل الأنبياء ومطاردة المصلحين في عهد إخوته وأولادهم من بعده . وطوال هذه المدة لم يكن للتوراة ذكر ولا رسم ولا أثر ، وإنما كانت في التابوت عند الكاهن الأكبر . وتوالت النكبات على اليهود من قبل الشعوب الحيطة بهم ، حتى إن بختنصر ملك بابل اجتاح مملكة يهوذا عدة مرات ، بسبب ما يلقاه من غدر ونقض للعهود ، إلى أن هاجمها عام ٥٨٨ ق . م فدك أسوار القدس وأحرق المدينة والهيكل بعد أن أخذ منه التابوت ، وتتبع الهارونيين وسائر الكهنة ، فقتلهم على دم واحد . ثم سبي اليهود جيعًا ، فساقهم إلى بابل مقيدين بالسلاسل ، ولم يترك فيها سوى أفقر الفقراء ، وفي هذه

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٣٢٥ ـ ٣٢٦ ، اليهودية لأحمد ص ٢٥٩ .

الحادثة انعدمت التوراة وسائر أسفار العهد القديم التي كانت مصنفة . واليهود والنصارى يقرون بذلك (١) ـ الملوك الثاني ٢٤ ، ٢٥ ، وأخبار الأيام الثاني ٣٦ ـ .

# التوراة إبان السبي:

سقطت مملكتا اليهود ، فدالت دولتهم ، واندثرت أمتهم ؛ كان أكثرهم مشتتًا بين نهري دجلة والفرات وما حولها ، فذابوا بين تلك الشعوب ، وعبدوا آلهتهم . وكانت قلة منهم مشردة في مصر ، ولم يبق في فلسطين إلا شرذمة قليلة من المعدمين .

واستر هذا النفي إلى عام ٥٣٨ ق . م حيث قام ملك الفرس كورش - كيروس الثاني - بالهجوم على الميديين فأخضعهم ، واستولى على أشور وبابل . ومن ثم أصبح له السلطان على فلسطين واليهود . وتودد اليهود للحكم الجديد واستعطفوه - وهم بارعون في ذلك - ثم التمسوا منه أن يسمح

<sup>: (</sup>۱) إظهار الحق ۱ / ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ، اليهود لزكي ص ۱۳۰ ـ ۱۳۴ ، الشرائع الدينية ص ۱۶ ، اليهودية لأحمد ص ۲۵۸ و ۸۰ ، التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب ص ۷۱ و۷۱ ـ ۸۰ .

لهم بالعودة إلى بلادهم وبناء هيكلهم واستئناف الحرية في ظله ، فوافق ، وعاد كثير منهم إلى فلسطين ، فأعادوا بناء المدينة والهيكل بعد إعاقات كثيرة بسبب خلافاتهم - سفر عزرا - ١ - ٦ ، وسفر نحميا ١ - ٧ ثم أقاموا الاحتفالات ، ودشنوا البيت بالقرابين ، لكن لم يضعوا فيه تابوت عهد الرب ، لأن إرمياء النبي كان قد أخذه - كا يقولون - ووضعه في إحدى مغارات جبل ( نبو ) في ( مؤاب ) مقابل ( أريحا ) فلم يستطع أحد أن يهتدي إلى مكانه حتى اليوم . وهكذا استعاد اليهود بعض أوضاعهم ، لكنهم فقدوا استقلالهم وتابوتهم هذه المرة ، ووقعوا تحت سيطرة الفرس (١) .

وفي عهد الملك الفارسي (أُرْتَحْشَسْتا) كان في بابل كاهن يهودي مقرب من الملك اسمه (عزرا بن سرايا) من سبط هارون . فطلب من الملك أن يسمح بعودة فوج آخر من المهود إلى القدس فوافق ـ سفر عزرا ٧ ـ وعاد عزرا عام ٤٥٨ ق . م ومعه عامة الشعب وقوم من الكتبة اللاويين ، وأموال

<sup>(</sup>١) اليهود لزكي شنودة ص ١٣٥ ـ ١٤٧ .

كثيرة ، ورسالة أمن وتوصية من الملك جاء فيها - كا في سفر عزرا ٧ / ٢٥ - ٢٦ - : أما أنت ياعزرا ، فَحَسب حكمة إلهك التي بيدك ، ضع حكامًا وقضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهر ، من جميع من يعرف شرائع إلهك ، والذين لا يعرفون فعلموهم ، وكل من لا يعمل بشريعة إلهك وشريعة الملك ، فليقض عليه عاجلاً ، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس اه. .

وهكذا وضع عزرا بتأييد من الفرس نظاما للجاعة اليهودية برئاسة الكاهن الأكبر ومجلس الكهنة ، دون أن يكون لهم كيان سياسي بأي وجه . ودأب عزرا ومن معه من الكهنة على تبصير اليهود بالشريعة وتفسيرها لهم . ولذلك لقبوه بالكاهن وبالكاتب وبالوراق ، أي العالم والفقيه . وخضع لهذا النظام اليهود في الخارج ، لكن السامريين - وهم من بقايا عملكة إسرائيل - لم يعترفوا بهذا النظام (١١) .

<sup>(</sup>١) الشرائع الدينية لأحمد يسري ص ٦٥.

### كتابة التوراة وجمع أسفارها من جديد:

الاعتقاد السائد لدى اليهود أن عزرا هو الذي جمع أسفار التوراة ونظمها . لكن الدلائل تشير إلى أنها كتبت في مراحل متباعدة ، وقد كتبها وجمعها معه قوم آخرون . فهناك في المنفى بينها كان زعماؤهم يتحرقون دون أن يستطيعوا المقاومة تفتقت عبقريتهم عن فكرتي (الشريعة والوعد) وغايتهم المحافظة على أنفسهم عرقًا متردًا منظمًا تنظمًا شبه عسكري ، منطويًا على نفسه غير قابل للاندماج مع غيره ، ولذلك اتخذوا إجراءات صارمة ليحولوا دون انصهار اليهود مع الشعوب الأخرى ، فنعوهم من الاختلاط والتزاوج ، بل حتى من الجالسة على الطعام مع أي غريب تحت شعار الدين وانتظار العودة (۱)

وهناك في المنفى قام أنبياؤهم أو علماؤهم وأولهم حزقيال من أعادوا كتابة الشريعة من جديد ، وألفوا الأسفار المعروفة بأسائهم في العهد القديم ، ومع مرور الزمن أدخلوا

<sup>(</sup>١) التوراة تاريخها وغاياتها تعريب سهيل ديب ص ١٦ ـ ١٧ و ص ٢٠ .

عليها التعديلات والأساطير الختلفة ، وخلطوا بين أحداث وأخرى عن عمد أو بدون عمد ، إلى أن كان يوم الخلاص ، فعادوا إلى فلسطين وأعادوا النظر في دينهم وشرعهم ، فكانت اليهودية المنظمة (١) ولنستع الآن إلى ما يقوله المحققون :

يقول العالم ول ديورانت (٢): إن العلماء مجمعون على أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هو سفر التكوين. وقد كتب بعضه في يهوذا ، وبعضه في إسرائيل ، ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط دولتي اليهود . والرأي الغالب أن سفر التثنية من كتاب عزرا . ويبدو أن أسفار التوراة الخسة اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ٣٠٠ ق . م .

ويقرر أيضًا أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في بابل ، ثم ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد اهـ .

وقـد أعلن بحــاثــة يهـودي أصبح أستــاذ علم الاجتماع في

 <sup>(</sup>١) الأجوبة الفاخرة ص ٧٩ ، التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ص ٨٠ - ٨٨
 و٧٨ ، التوراة تاريخها وغاياتها ص ٢٠ و و٥٠ و٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في قصة الحضارة ٢ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨ انظر اليهودية لأحمد ص ٢٦٢ .

الجامعة العبرية في القدس: أن الأسس التاريخية لهذه العقيدة اليهودية ، قد أعطيت لليهود في تشريعات عزرا ونحميا حوالي سنة ٤٠٠ ق . م ، ثم عدلت ونقحت في القرون التالية في الشريعة غير المكتوبة . أي الشفوية وتلمود بابل .

وعلماء الكتاب المقدس كلهم مجمعون على أن العهد القديم جرى وضعه خلال النفي في بابل وبعده . ويجمع الباحثون والعلماء ـ وعلى رأسهم باحثو اليهود وعلماؤهم ـ على أن كتاب حزقيال وضع أولاً ثم ركبت من حوله الكتب الأخرى . وذكر بعضهم أن نبوءة حزقيال الموضوعة بين السنين وذكر بعضهم أن نبوءة حزقيال الموضوعة بين السنين على المدونة (١١) .

# وجود نسختين مختلفتين للتوراة بعد العودة :

رفض السامريون ـ وهم من بقايا مملكة إسرائيل ـ أن يعترفوا بسيادة مجمع كهنة القدس ، وبالنظام الذي وضعه عزرا وغيره من أول الأمر . وفي السنة الثانية من العودة شرع اليهود

<sup>(</sup>١) التوراة تاريخها وغاياتها ص ٢٥ و٣٩

مسرعين في بناء الهيكل تحت إشراف الوالي ( زربابل بن شألتئيل) ورئيس الكهنة ( يشوع بن صادق) فلم يلبثوا أن جاء السامريون الذين كان الآشوريون والبابليون قد استبقوهم وخلطوهم بشعوب أخرى، وطلبوا أن يشتركوا في بناء الهيكل. فرفض أولئك طلبهم، بحجة أنهم كانوا أقرب إلى الوثنيين في عقائدهم وعاداتهم منهم إلى اليهود. ومن ثم راح السامريون يناوئونهم، ويحولون بينهم وبين المضيّ في بناء الهيكل. وتفاقم الخلاف بين الجهتين، وسكن كل منهم في مدن خاصة به ما أدى بالسامريين إلى مراجعة أمورهم وانفصالهم بتوراة خاصة بهم، لا تضم إلا الأسفار الخسة، ورفضوا ماعداها.

يقول العبرانيون: إننا على حق . ويقول السامريون لهم: بل نحن وحدنا على الحق ، وأنتم الذين حرفتم وغيرتم وزدتم وأنقصتم من كتاب الله . كا يدعي السامريون أن التوراة العبرانية كتبها عزرا وساعده زربابل بن شألتئيل (١) .

<sup>(</sup>۱) هداية الحياري ص ٥٨١ ، الشرائع الدينية ص ٦٥ ، اليهود لزكي ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ، تقديم أحمد حجازي للتوراة السامرية ص ٦ وص ٢١ .

وهذا يعني أن توراتهم هي الحقيقية الموروثة عن موسى - عليه السلام - وليست من كتابة أحد من بعده . ولو كانت إحدى التوراتين منقولة بالتواتر ، أو كان لها على الأقل سند صحيح متصل لما ضرها وجود توراة أخرى ، كا هو الحال لدي المسلمين في نقل سنة نبيهم - عليه - ولكن كلتا التوراتين عارية عن شبه سند . ويظهر - والله أعلم - أن التوراتين كانتا في الأصل توراة واحدة ، كتبت في أثناء السبي ، ثم نقحت وزيد فيها بعده . والعداء الشديد بين الطائفتين هو الذي أدى إلى وجود نسختين مختلفتين . إذ يكاد العلماء يجمعون - ولا سيا علماء اليهود - على أن التوراة جرى تأليفها في القرن السادس قبل الميلاد في أثناء سبي بابل (۱) .

# التوراة إبان حكم اليونان:

ظل اليهود تحت سيطرة الفرس زهاء قرنين من الزمن إلى أن هزم الإسكنـدر الأكبر الـدولـة الفـارسيـة واستولى على بلاد

<sup>(</sup>۱) وقد حكى شبه الإجماع هذا سهيل ديب في كتابه التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ۲۸ .

الشام عام ٣٣٢ ق . م فدان له اليهود جميعًا من عبرانيين وسامريين .

وبعد موت الإسكندر عام ٣٢٣ ق . م تقاسم قواده الإمبراطورية بينهم ، وخضع اليهود لخلفائه من بعده .

وفي عهد أنطيوخوس الرابع بدأ اليهود يتشبهون باليونان ، ويتعودون بعاداتهم ، ويعتنقون ديانتهم . وكان منهم قوم لا يفتؤون يتزلفون إلى الملك طمعًا في المناصب والمكاسب .

ولما هاجم بطلبوس السادس سورية دحره أنطيوخوس الرابع ، وتبعه إلى مصر ، فقتله هناك ، لكن أشيع العكس في القدس ، فقام رئيس الكهنة السابق (ياسون) وانقض على المدينة بمن معه ، فقتل الحراس ، وطفق ينذبح معارضيه . وعاد أنطيوخوس الرابع بجيش ضخم ، فدخل القدس ، وأمر جنوده بقتل كل من يرونه من اليهود ، ثم اقتحم الهيكل ، فاستولى على ما فيه ، وأحرق جميع نسخ العهد القديم . ثم لم يلبث أن قرر توحيد الديانة في جميع البلاد الخاضعة لحكه ، وإلزام شعوبها بعبادة آلهة اليونان . فأصدر أمره إلى اليهود

بالامتناع عن ممارسة العبادات والعادات اليهودية ، وأمر ببناء مذبح للأصنام في الهيكل وفي كل مدينة يهودية . ومزق الجنود كل ما وجدوه من نسخ التوراة وأسفار الشريعة وأحرقوه ، وتتبعوا كل من يُخفي نسخة من العهد القديم أو يؤذي رسمًا من رسوم الشريعة فقتلوه . وكان ينفذ ذلك علنا في كل شهر . فلم يعد أحد يعترف بأنه يهودي أصلاً (١) ـ سفر المكابيين الأول ١ ـ .

ولا شك أن التوراة التي كتبها عزرا وغيره كانت عند كهنة اليهود ، ولم تكن عند عامتهم . وعلى أحسن تقدير ، فإن كل كاهن يحفظ قسمًا منها . وإذا كان الملك قد قتل معظم الكهنة ، وأمر بقتل كل من يوجد عنده نسخة من التوراة ، أو يؤدي مراسم الشريعة ، وكان التفتيش مسترًا ، والقتل يجري كل شهر ، واستمر الأمر على هذه الشاكلة ثلاث سنوات ونصف ـ كا هو مفصل في تاريخم ولا سيا تاريخ

 <sup>(</sup>١) اليهود لزكي ص ١٤١ ـ ١٥٠ وص ١٥٢ وص ١٥٤ ـ ١٥٦ ، إظهار الحق ١ /

يوسيفوس اليهودي ـ فكيف تبقى التوراة سليمة بعد هذا كله ؟! .

الغالب أنه انعدمت جميع النسخ التي كتبها عزرا وغيره . وإذا كان ثمة نسخة بقيت عند شخص ما في بلاد اليهود أو خارجها ، فإن بقاءها أمر احتالي . وهبها بقيت ، فإن مظينة التحريف والتبديل بسبب انعدام السند عندهم (١) .

### التوراة إبان حكم المكابيين:

رأى كاهن يهودي اسمه (متاثيا) رجلاً يهوديًا يقدم ذبيحة لإله اليونان، فوثب عليه وقتله، ثم قتل مندوب الملك، وهرب مع أولاده إلى الجبال. ثم لم يلبثوا أن تبعهم عدد من اليهود، وأصبحوا مصدر إزعاج للحكام.

وفي عام ١٦٧ ق . م مات الكاهن فخلفه ابنه يهوذا المسمى ( مكابيوس ) . وتمكن في عام ١٦٤ ق . م من الاستياد، على القدس والوصول إلى جبل صِهْيَوْن ، فأزالوا معالم الـوثنيـة ،

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٣٢٧ .

وأعدوا الهيكل للعبادة من جديد . لكنه مازال هو وخلفاؤه في صراع مع اليونان ثم مع الرومان .

وفي عام ٦٣ ق . م اقتحم الرومان القدس ، ودخلوا الهيكل حتى وطئوا قدس الأقداس ، وأخذوا الملك وأولاده معهم أسرى إلى روما .

ثم في ٣٧ ق . م اقتحموها ثانية بعد تمرد يهودي ، فنهبوها وأشاعوا فيها القتل والدمار ، بعد أن قتلوا آخر ملوك المكابيين (أنتيجوس) (١) .

ولا شك في أن التوراة في هذا العهد إنما هي التوراة المظنونة ، أو النقول المتبقية بعد الاضطهادات في عهد اليونان .

### التوراة إبان حكم الرومان:

انتقلت السلطة بعد مقتل (أنتيجوس) بأمر الرومان إلى

<sup>(</sup>۱) اليه ود لسزكي شنسودة ص ١٥٦ - ١٥٩ و١٦٢ - ١٦٥ و١٨٦ - ١٨٧ و١١٠ ، الشرائع الدينية ص ٦٥ - ٦٦ ، اليهودية لأحمد ص ١٣ - ١٩٤ .

يهودي من أصل أدومي ، اسمه (هيرودس) كان شديد الخضوع للرومان، ومع ذلك عمل كثيرًا لاسترضاء اليهود ، فبنى لهم هيكلاً على نسق هيكل سليان ، لكنهم ظلوا على كراهيتهم له . لأنه ليس من أصل يهودي صرف ، فنكل بهم أشد تنكيل .

وبعد موته وقع خلاف كبير بين أولاده ، وتظلم الشعب لدى الإمبراطور الروماني منهم ، فما كان منه إلا أن غيّن واليّا رومانيّا على اليهودية والسامرة وأدومية عام ٦ م ، فكان هذا أول حاكم روماني يتولىٰ حكم اليهودية مباشرة .

وفي سنة ٢٦ م عين الإمبراطور الروماني طيباروس حاكمًا على اليهودية اسمه (بيلاطس بونتيوس)، وهو الذي اشتهر بلقب النبطي. وفي عهده طلب مجلس الكهنة إعدام المسيح عليه السلام ـ لكن هموا بما لم ينالوا (١).

ولم يلبث الرومان أن ضاقوا ذرعًا بترد اليهود ودسائسهم ومكرهم، فأرسلوا إليهم عــام ٧٠ م جيشًـا ضخمًــا بقيــادة

<sup>(</sup>١) اليهود لزكي ص ١٩٠ ــ ١٩١ و٢٠٣ ــ ٢٠٤ و٢٠٠ .

( فسباسيان ) فحاصر القدس ، وضيق عليهم الخناق . وفي هذه الأثناء انتخبه الجيش إمبراطورًا . فعاد إلى بلاده ، وخلفه في قيادة الجيش ابنه ( تيطس ) فواصل الحصار حتى اقتحم المدينة ، وأشاع فيها الخراب والدمار ، وأضرم النار في الهيكل بعد أن سلب ما فيه ، ثم طفق يتتبع اليهود ويذبحهم ، وقد صمم على أن يفنيهم عن آخرهم .

ولما اندلعت الثورة الثانية لليهود عام ١٣٠ ـ ١٣٥ م وقض عليها الإمبراطور الروماني (أدريانوس) أزال معالم المدينة والهيكل تمامًا ، فحرث الأرض وزرعها ، ولاحق اليهود بشدة للتخلص منهم نهائيًا . ثم أقام مكان الهيكل هيكلاً وثنيًا باسم (جوبيتار) رب الآلهة عند الرومان . وبقي هذا الهيكل إلى أن دمره النصارى من أساسه في عهد الإمبراطور قسطنطين .

وهكذا ألحق الرومان الخراب والدمار بمدن اليهود وقراهم ، بعد أن أبادوا معظمهم . ولم يبق منهم إلا عدد قليل ، هاموا على وجوههم في أنحاء الأرض ، وظلوا على مر العصور مشردين مكروهين من الناس الذين حولهم في كل أرض ، ولدى كل

جيل (١) . ولم يجدوا الأمن والراحة إلا في البلاد الإسلامية واستروا على هذه الحال قرابة ألفي عام إلى أن ردوا الجيل للمسلمين على طريقتهم فأقاموا دولتهم إسرائيل عام ١٩٤٨ م على أشلاء شعب فلسطين المسلم . ولا يسدري إلا الله متى يتحقق ما وعد الله به على لسان رسوله عَلَيْنَ فيقهرهم المسلمون ويطردونهم .

#### وصفوة القول:

إن اليهود قد نالهم الاضطهاد من قبل الكلدانيين والبابليين والفرس ، فاليونان فالرومان والنصارى ، وما من أمة إلا وقد قصدتهم أشد القصد . واشد ذلك ما نالهم على أيدي ملوكهم العصاة المرتدين . فأي توراة تبقى مع هذا كله ؟ وأي بديل لها مما كتبه عزرا وغيره يبقى صحيحًا سالًا ؟! .

إنه مما لا ريب فيه أن التوراة التي بين يدي أهل الكتاب اليوم ، ليست هي التـوراة التي أنـزلهـا الله على مـوسىٰ ـ عليــه

<sup>(</sup>١) اليهود لزكي ص ٢٠٩ ـ ٢١١ ، الشرائع الدينية ص ٦٦ ، اليهودية لأحمد ص ٩٤ .

السلام - قطعًا . بل إنما هي من جمع وتلفيق عزرا وغيره إبان السبي وبعده على أحسن تقدير . ثم ألحق بها أسفار خلَفها كتاب مجهولون ، عالجوا النصوص على سجيتهم ، وبحسب الظروف التي عاشوها والضرورات التي كان عليهم مواجهتها .

ولم يقم دليل على عصة عزرا ومن ساعده ، ولا على أن تلك النصوص التي جمعها هي من عين التوراة التي أنزلها الله على موسى - عليه اسلام - كا أنه لم يقم دليل على أن التوراة الموجودة اليوم هي التي كتبها عزرا وغيره إبان السبي وبعده ، بدون زيادة ولا نقصان . لأنه ليس لها شبه سند ، فضلاً عن أن يكون لها سند متصل ، أو تكون منقولة بالتواتر . ولاسيا وأن أهل الكتاب لا يعتدون على الأسانيد ولا يعرفون علم الرواية ونقل الأخبار ، كا هو الحال لدى المسلمين ، وما ذكر من واقع العهد القديم خير دليل على ذلك .

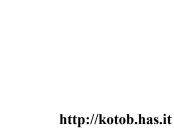

# مدى صحة العهد القديم

تبين مما سبق أن التوراة الحقيقية التي أنزلها الله على موسى عليه السلام - قد ضاعت خلال عصيان اليهود وارتداده ، ثم ضاع بديلها في أثناء الغارات المتتالية على القدس . وأن ما يسمى اليوم بالتوراة إنما هو مجموعة من القصص والروايات التي كانت مشتهرة بين اليهود ، قام أحبارهم مجمعها وكتابتها بعد موسى بزمن طويل من غير تدقيق ولا تحقيق . ويظهر ذلك من النواحي التالية :

# ١ ـ عدم وجود سند لأسفاره :

ليس للتوراة التي بين يدي أهل الكتاب شبه سند فضلاً عن أن تكون منقولة بالتواتر ؛ فالهارونيون وحدهم هم الذين كانوا يعرفون التوراة ، ولم يكن حفظها غيبًا فرضًا عندهم ولا مستحبا . بل إنما كان كل واحد منهم يحفظ فصلاً منها . وهبها كانت محفوظة لدى جميع الهارونيين ، فإنها قد ضاعت خلال عصيان اليهود وارتدادهم إبان عهد القضاة والملوك كا سلف . وحادثة الملك يوشيا خير دليل على ذلك . ولو سلمنا

بأنها هي فإنه لم يُعمل بها إلا مدة ثلاث عشرة سنة ، وهي الفترة المتبقية من حكمه ، أما بعد موته فلم يُعلم حالها ولا مصيرها . ولو فرض بقاؤها ، فالمقطوع به أنها انعدمت مع سائر اسفار العهد القديم في حادثة بختنصر . والتوراة التي كتبها عزرا وغيره ليست هي التوراة التي أنزلها الله على موسى ، ولو كانت إياها لرجع إليها مباشرة ونقل منها ، ولم يخالفها ويعتمد على الأوراق الناقصة التي لم يقدر على التييز بين الغلط والصح منها . وعليه فلا تكون هذه التوراة معتمدة حتى لو كتبها عزرا . ثم ضاع أيضًا ما كتبه عزرا في حادثة أنتيوخوس الرابع ، ثم في حادثة تيطس الروماني . فلا يصح شيء من كتب العهد القديم (١) . وإليك بعض شهادات الحققين :

قرر العالم ول. ديورانت في كتابه قصة الحضارة أنه لم يبق لدينا من شريعة موسى إلا الوصايا العشر (٢).

 <sup>(</sup>۱) هداية الحياري ص ۸۱ و ۸۸ و ۸۸ ، تنقيح الأبحاث ص ۲۷ و ۲۹ الجواب الصحيح ٢ / ۸۸ ـ ۱۱ ، إظهار الحق ١ / ۸۸ ـ ۱۹ و ۲۲۲ و ۲۲۸ .

<sup>(</sup>٢) اليهودية لأحمد شلبي ص ٢٥٩ .

وقال العالم أدموند جاكوب: كان الكتاب المقدس قبل أن يكون مجموعة أسفار تراثًا شعبيًا لا سند له إلا الذاكرة، وهي العامل الوحيد الذي اعتمد عليه في نقل الأفكار. وكان هذا التراث يُغنَّىٰ في مختلف المناسبات (١).

وقال العالم الكاثوليكي جان ميلز: اتفق أهل العلم على أن نسخة التوراة الأصلية ، وكذا نسخ كتب العهد القديم ضاعت في أيدي عسكر بختنصر ، ولما ظهرت نقولها بوساطة عزرا ضاعت تلك النقول في حادثة أنتيوخوس (٢) .

#### ٢ ـ جهالة الكتاب الحقيقيين الأسفاره:

ظل أهل الكتاب قرونًا طويلة يعتقدون أن موسى هو كاتب التوراة التي بين أيديم . أما اليوم فقد هُجر هذا الفرض هجرًا تامًّا . وعلماء اليهود والنصارى في عصرنا يعترفون بأن التوراة الحالية لم يكتبها موسى ، وأن ازديادًا تدريجيًّا قد وقع فيها ، سببته مناسبات وملابسات دينية واجتاعية ، وضعه

<sup>(</sup>۱) دراسة لموريس ص ۲۰ ،

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ١ / ٢٢٩ .

كتاب عديدون بعد موسيٰ (١) .

أما سائر الأسفار فيحمل كل سفر منها اسم أحد أنبياء بني إسرائيل ، لكن الحقيقة والواقع أن مؤلفيه الحقيقيين مجهولون ، وهم موضع تخمين يفتقر إلى التوثيق . وقد أثبتت التحقيقات والتحريات العلمية أن هذه الأسفار تنسب لأشخاص لم يكتبوها ، وأن بعض الأسفار ليس في الحقيقة إلا أساطير وأغنيات شعبية لصقها الكتاب ببعض الأنبياء (٢) .

# ٣ ـ وجود ثلاث نسخ مختلفة للعهد القديم :

ثمة ثلاث نسخ رئيسية للعهد القديم معتمدة لدى أهل الكتاب في زماننا هذا ، مع أنها مضطربة ومختلفة كا سنرى غاذج من ذلك بعد قليل ، وهذه النسخ هي :

ا ـ النسخة العبرانية : وهي المعوّل عليها لـدى اليهود وجهور علماء البروتستانت .

<sup>(</sup>١) دراسة لموريس ص ٢٧ ، التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) إظهار الحق ۱ / ۵۱ ، دراسة لموريس ص ۲۲ ، اليهودية لأحمد ص ۲۱۹ ،
 التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ۱۲ ـ ۱۲ وانظر المقدمة ص ٤ ـ ٥ .

ب - النسخة اليونانية: وهي المعروفة بالترجمة السبعينية. وكان النصارى إلى القرن الخامس عشر شبه مجمعين على صحتها. لأنهم يعتقدون أن اليهود حرفوا النسخة العبرانية عن قصد. ولا زالت الكنيسة اليونانية والكنائس الشرقية مجمعة على صحة الترجمة اليونانية واعتادها إلى اليوم. أما الكنيسة الرومانية فقد اعتدت الترجمة اللاتينية.

وجمهور علماء البروتستانت خالفوا أسلافهم فاعتمدوا النسخة العبرانية ، وقالوا في حق اليونانية ما قاله أسلافهم في حق العبرانية . أما الترجمة اللاتينية فقد أجمع علماء البروتستانت على أنها محرفة تحريفًا لم تُحرف ترجمة مثله قط ، بل قالوا : إنه قد أدخل فيها بعض فقرات من العهد الجديد ، كا أدخل في متنها عبارات الحواشي . ولهم على ذلك أدلة شافية (1) .

ج ـ النسخة السامرية : وهي المعتمدة لــدى اليهود السامريين ، كما أن كثيرًا من علماء البروتستانت يعولون عليها

<sup>(</sup>٤) إظهار الحق ١ / ٢١٨ و٢٣٨ .

دون العبرانية لاعتقادهم تحريف اليهود للعبرانية ، ولهم على ذلك أدلة وافرة .

وهذه النسخة إنما تحتوي على الأسفار الخسة ، وبعض السامريين يضيف إليها كتاب يوشع وكتاب القضاة ، ولا يسلمون بسائر العهد القديم (١) .

# تغير موقف الكنيسة من العهد القديم على التوالي:

إن حال الأسفار المقدسة لدى النصارى كحال الأنظمة والقوانين الوضعية ، يطرأ عليها تعديل بين حين وآخر ؛ ألا ترى أن الترجمة اليونانية للعهد القديم كان معترفًا بها إلى القرن الخامس عشر ، والنسخة العبرانية يُعتقد بتحريفها ، ثم انعكس الأمر بعد ذلك لدى البروتستانت ، فصارت الحرفة صحيحة والصحيحة محرفة ، وأن سفر دانيال كان معترفا به لدى أسلافهم وفق الترجمة اليونانية ، ثم حكم (أرجن ) بعدم صحته فتركوه وأخذوه من ترجمة (تهيودوش) ، وأن كثيرًا من الكتب التي

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٢١٨ و٢٢٨ وانظر ٢ / ٢٢١ ـ ٢٢٢

سلم بها أسلافهم يرونها اليوم موضوعة مكذوبة (١) .

كا أن مقدمات الكتاب المقدس كانت تسوق الأمور بشكل يختلف عن نظرة الباحثين المحققين ، فهي تسكت عن الأمور الأساسية الخاصة بتدوين الكتب، وتحتفظ بغموض يضلل القارئ . وكانت الكنيسة الكاثوليكية حتى عام ١٩٦٢ م ، تؤكد على عقيدة الإلهام ؛ ففي مجمع القاتيكان المنعقد في عام ١٨٦٩ ـ ١٨٧٠ م تقرر أن الكتب القانونية التي سلمت بها الكنيسة لكل من العهدين قد كُتبت بإلهام الروح القدس. غير أن الكنيسة عادت بعد نحو قرن لتواجبه الحقائق وتعترف بها ، فقد بحث المجمع المسكوني الثاني للقاتيكان المنعقد بين عـامي ١٩٦٢ ـ ١٩٦٥ م المشكلـة التي تتعلق بوجـود أخطـاء في بعض نصوص العهد القديم . وبعد ثلاث سنوات من الجدل والمناقشة تم قبول صيغة حظيت بأغلبية ( ٢٣٤٤ ) صوتًا ضد (1) ستة أصوات ، وأدرج في الوثيقة المسكونية الرابعة عن التنزيل فقرة تختص بالعهد القديم ، جاء في الفصل الرابع منها

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ص ١٠٤ طبعة قطر ،

وفي الصفحة ( ٥٣ ) ما يلي : « بالنظر إلى الوضع الإنساني السابق على الخلاص الذي وضعه المسيح ، تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله ومن هو الإنسان با لا يقل عن معرفة الطريقة التي يتصرف بها الله في عدله ورحمته مع الإنسان . غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وشيء من البطلان » (١) .

وجاء في تقديم الكتاب المقدس طبعة الكاثوليك عام ١٩٦٠ م عن أسفار موسى الخسة ما يلي : « كثير من علامات التعجب تظهر في رواية هذا الكتاب وشرائعه ، بما حث المفكرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخسة الأدبي ، فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته كتب الأسفار الخسة منذ قصة الخلق إلى قصة الموت ، كا أن لا يكفي أن يقال : إن موسى أشرف على وضع النص اللهم الذي دونه كتبة عديدون في غضون أربعين سنة » (١).

 <sup>(</sup>١) دراسة لموريس ص ٢٦ و٥٣ و٥٩ - ٦٢ ، مجلة الجامعة الإسلامية العدد ٤١ ص
 ١٥٩ ـ ١٦٠ ندوة الخرطوم .

<sup>(</sup>٢) مجلة الجامعة ندوة الخرطوم ص ١٦٠ .

### اضطراب العهد القديم

لما كان العهد القديم مكونًا من مجموعة من المؤلفات الختلفة في طولها وعرضها ، والتي لا يُعرف أساء مؤلفيها وأحوالهم على وجه راجح . بل كانوا متأخرين في النزمن كثيرًا عمن نُسبت إليهم - كا قرر الباحثون - وقد كتبت على مدى يربو على تسعة قرون بلغات مختلفة اعتمادًا على التراث المنقول شفويًا من غير تدقيق ولا تمحيص ، بل بتغيير وتبديل ، فن الطبيعي أن تكون مضطربة في نصوصها متضاربة في أقوالها ، تجد العيون فيها أمورًا غير مقبولة ، وإليكم غاذج من ذلك :

### غاذج من الفروق بين النسخ الثلاث للتوراة :

١ - من تتبع الأرقام وعدد السنين في النسخ الثلاث ،
 وجد أن مدة الزمان منذ أن خلق الله آدم إلى طوفان نوح في العبرانية ( ١٢٦٢ ) سنة ، وفي اليونانية ( ٢٢٦٢ ) سنة ، وفي السامرية ( ١٣٠٧ ) سنة .

ولما كان هذا اختلافًا فاحشًا ، فـإن المؤرخ اليهودي الشهير

يــوسفيس لم يعتمــد على نسخــة منهــا ، وقرر أن المــدة هي ( ٢٢٥٦ ) سنة (١) .

٢ - إن مدة الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم في العبرانية ( ٢٩٢ ) سنة ، وفي اليونانية ( ١٠٧٢ ) سنة ، وفي السامرية ( ٩٤٢ ) سنة .

ولـذلـك نبـذ المـؤرخـون ثـلاث النسـخ وراءهم ظهريّـا ، وقرروا أن مدة الزمان في هذه الفترة هي ( ٣٥٢ ) سنـة . أمـا المؤرخ يوسفيس فقرر أنها ( ٩٩٣ ) سنة (٢) .

٣ - إن مدة الزمان من خلق آدم إلى ولادة المسيح على وفق ما ذكرت العبرانية ( ٤٠٠٤ ) سنة ، وعلى وفق ما ذكرت السامرية اليونانية ( ٥٨٧٢ ) سنة ، وعلى وفق ما ذكرت السامرية ( ٤٧٠٠ ) سنة . فأين الوحى والإلهام ؟! (٢)

٤ - جاء في سفر الخروج ١٢ / ٤٠ من النسخة العبرانية :

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٢١٨ ـ ٢١٩ و٢ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ١ / ٢١٩ ـ ٢٢٠ و٢ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) إظهار الحق ٢ / ٨٠ .

« وأما إقامة بني إسرائيـل التي أقــامـوهــا في مصر ، فكانت ( ٤٣٠ ) سنة » .

وجاء في السامرية واليونانية : « وسكنى بني إسرائيل وآبائهم ما سكنوا في أرض كنعان وفي أرض مصر ( ٤٣٠ ) سنة » . فزاد هنا أرض كنعان وأبقى العدد نفسه (١) ؟! .

٥ ـ جاء في سفر أخبار الأيام الأول ٩ / ٣٥ من النسخة العبرانية : « وكان اسم أخته معكة » . وفي اليونانية واللاتينية والسريانية : « زوجته معكة ».

7 - جاء في النسخة العبرانية من سفر أخبار الأيام الشاني ٢٨ / ١٩ : « لأن الرب ذلل يهوذا بسبب آحاز ملك إسرائيل .. » . وفي النسخة اليونانية واللاتينية : « بسبب آحاز ملك يهوذا » .

وهذا هو الصواب لأن آحاز كان ملكًـا على يهوذا ، لا علىٰ إسرائيل (٢) .

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ٢ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ١ / ٢٥٥ .

# غاذج من التناقض والأغلاط في الأسفار الخسة :

١ ـ جاء في سفر التكوين ٤ / ٢ : أن هابيل بن آدم كان راعي غنم . ثم جاء بعد ذلك في ٤ / ١٩ ـ ٢٠ من السفر نفسه أن يابال ـ وهو في العقب السابع من آدم ـ كان أول من رعى الغنم وسكن الخيام . فمن الراعي الأول ؟! .

٢ - جاء في سفر التكوين ٢ / ٣ : أن الله قد غضب في زمن نوح على النوع الإنساني ، فجعل أعمار البشر لا تتجاوز ( ١٢٠ ) سنة . ثم جماء بعمد ذلسك في ١١ / ١٠ من السفر نفسه : أن سام بن حام عاش ( ١٠٠ ) سنة ، وأرفكشاد بن سام عاش ( ٤٣٨ ) سنة ، وشالح بن أرفكشاد عاش ( ٣٣٥ ) سنة ، وعابر بن شالح ( ٤٠٤ ) ، وفالح بن عابر ( ٣٣٧ ) سنة ، ورعو بن فالح ( ٢٣٩ ) سنة ، وسروح بن رعو ( ٢٣٠ ) سنة ، وناحور بن سروح ( ١٤٨ ) سنة ، وتارح ابن ناحور ( ٢٥٠ ) سنة .

فهل هي غفلة من الكاتب عما أورده غيره أو أن كل شيء وضع وحده ثم تم الجمع ؟ . ٣ ـ جاء في سفر التثنية ٢٢ / ٢ : « لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل أحد منهم في جماعة الرب » .

وجاء في الباب ( ٣٨ ) من السفر نفسه : أن فــارض ابن زنیٰ ، وأن داود هو البطن العاشر من فارض .

ويظهر هذا أيضًا في سرد نسب يوسف النجار في إنجيلي متى ولوقا . فكيف دخل داود في جماعة الرب ، وصار الولد البكر لله كا في الزبور ؟! ولذلك حكم المفسر هارسلي بأن هذه الجملة «حتى عضي عشرة أعقاب » ملحقة بالنص وليست أصلية (١) .

# غاذج من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار:

١ جاء في سفر التثنية ٢ / ١٧ - ١٨ : «قال لي الرب : إنك تدنو إلى قرب بني عمون ، فلا تقاتلهم ولا تحاصرهم ، لأنني لا أعطيك شيئًا من أرض بني عمون ، لأنني أعطيتها بني

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٦٣ و٢٤٨ .

لوط ميراثًا » .

وجاء في سفر يوشع ١٣ / ٢٤ ـ ٢٥ : « وأعطى موسى السبط جاد حسب عشائرهم ، فكان تخمهم حد يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمّون إلى عروعير .. » .

٢ ـ جاء في سفر الملوك الثاني ٢٤ / ٨ : «كان يهوياكين
 ابن ثمانى عشرة حين ملك » .

وجاء في سفر أخبار الأيسام الثساني ٣٦ / ٩ : « وكان يهوياكين ابن ثمان سنين حين ملك » .

قال آدم كلارك في الجلد الثاني من تفسيره ، في معرض كلامه على عبارة سفر الملوك : « وقع في ٣٦ / ٩ من السفر الثاني لأخبار الأيام لفظ ( ثمان ) وهو غلط . لأن ملكه دام ثلاثة أشهر ، ثم أخذ إلى بابل أسيرًا ، وكان في السجن مع أزواجه ، والغالب أنه لا يكون لابن ثمان أو تسع أزواج » (١) .

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٢٣٢ .

٣ ـ ورد في البابين الخامس والسادس من سفر صوئيل
 الثاني أن داود جاء بالتابوت بعد محاربة الفلسطينيين . وورد في البابين الثالث عشر والرابع عشر من السفر الأول لأخبار
 الأيام أنه جاء بالتابوت قبل محاربتهم .

فإذا كانت الحادثة واحدة كا هو ظاهر ، فمتى جاء بالتابوت ؟!

\* \* \*

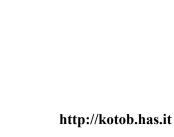

لحة تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي مرت بها حقيقة الإنجيل عند النصاري :

الإنجيل كلمة يونانية الأصل ، معناها : التعليم أو البشارة .

ويطلق اسم الإنجيل عرفًا عند النصارى اليوم على تلك القصص التي كتبت بعد رفع المسيح - عليه السلام - تقص أحواله وأعماله وأقواله التي وعظ بها ومعجزاته التي أجراها الله على يديه وغير ذلك .

فالإنجيل في اعتقادهم ليس كتابًا أوحى به الله سبحانه إلى المسيح ـ عليه السلام ـ بل هو رسالة أعدها المسيح نفسه للعالم ، ووعظ بها وعلمها شفويًا لتلاميذه المختارين ، وأرسلهم إلى جهات مختلفة لينشروها ويعلموها غيرهم . ولذلك دعوا بالرسل ، ووعدهم بنزول ( الروح القدس ) عليهم بعد رفعه إلى السماء ليعلمهم كل شيء . ويعتقدون أن هذا قد حدث يوم المساء ليعلمهم كل شيء . ويعتقدون أن هذا قد حدث يوم المختلفين من قيامة المسيح بعد الصلب ، فبينا كان التلاميذ مجتمين في مكان ، خرج من السماء فجأة دويًّ كريح عاصفة ،

ملأ البيت الذي كانوا فيه . وظهرت ألسنة كأنها من نار ، انقسبت ووقف على كل واحد منهم لسان ، فامتلؤوا كلهم من الروح القدس ، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا ـ سفر الأعمال ٢ / ١ - ٤ .

ومن ذلك اليوم أخذ التلاميذ يبشرون بالأناجيل في كل مكان ، ويقدمون للناس رسائل الخلاص بما يـلائم عاداتهم ولغاتهم ، وحسب إرشاد الروح القدس لهم .

والإلهام عندهم إنما هو في المضون الرئيسي أو الرسمي . أما بقية الأفكار والمعاني وأسلوب البيان والتعبير فللكاتب .

وهم يحصرون ذلك بأربعة أناجيل تنسب لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا ، انتقوها في أحد مجامعهم المقدسة بعد أخذ و رد من بين أكثر من مائة إنجيل . وفرقهم مجمعة على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال في أزمنة مختلفة بعد رفع المسيح ، وهم يعترفون بأنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه أو رأوه (١) .

<sup>(</sup>١) مقدمة العهد الجديد المطبوع في حريصا بلبنان عام ١٩٦٤ ص أ ـ ب ، مقدمة =

ويعتقد المسلمون أن الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وحيًا على عبده ورسوله عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ فيه هدى ونور . وقد بلَّغ ـ عليه السلام ـ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة لكن لا وجود لهذا الإنجيل اليوم .

## الإنجيل في زمن المسيح - عليه السلام - :

إذًا . فالنصارى يرون أن المسيح ـ عليه السلام ـ لم تكن له رسالة مكتوبة ، كا أنه لم يكتبها ولم يأمر بكتابتها . بل إنما علمها لتلاميذه المختارين شفويًا بلغتهم ، وكان يلقيها عليهم جزءًا بعد جزء بحسب الحوادث والمناسبات ، فيفهم البارزون من أصحابه على قدر ما يسيغونه من كلامه ، ثم ينفضون عنه إلى عودة أخرى . وهكذا تكون الإنجيل (١) .

العهد الجديد الصادر عن دار الكتاب المقدس في العالم العربي عام ١٩٨٠ م وانظر منه التعريفات ص ١٩٥٠ م ١٨٠١ ، الموسوعة العربية الميسرة ١ / ٢٠١ ، إظهار الحق ١ / ٥٠ ، الفصل لابن حزم ٢ / ٢١ ، الجواب الصحيح ٢ / ١١ ، هداية الحياري ص ٥٢٣ ، تفسير المنار ٣ / ١٥٨ ، عاضرات في النصرانية ص ٥٠ ، ١٠ ، الأسفار المقدسة لعلي ص ٨٧ ، مواجهة ص ٨٠ . ٨٢ .

<sup>(</sup>١) الفصل ٢ / ٢١ ، محاضرات في ألنصرانية ص ٥٠ وص ٦٦ ، مباحث بريئة في

لكن الشواهد متضافرة على أنه كان ثمة إنجيل أتى به المسيح - عليه السلام - وسلمه لتلاميذه ، وأمرهم أن يبشروا به . فأين هذا الإنجيل ؟؟

لا ريب أنه قد ضاع . إذ ليس هو أحد الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم بإقرارهم ، ولا مجموعها أيضًا . لأنها تنسب إلى أصحابها . وقد كُتبت بعد رفعه .

وإننا لنجد في العهد الجديد عبارات تدل على ذلك الإنجيل ، ومنها ما يلي : .

١ - جاء في إنجيل متى ٢٦ / ١٣ : الحق أقول لكم ؛ حيثا يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم ، يُخبر أيضًا بما فعلته هذه تذكارًا لها .

فاسم الإشارة يقتضي مشارًا إليه . ولو كان يريد التعاليم التي في صدره لبيَّن ذلك . فأين هذا الإنجيل الذي أشار إليه السيح ـ عليه السلام ـ ؟!

<sup>=</sup> الإنجيل ص ٨ .

٢ - وجاء في إنجيل مرقس ١ / ١٤ - ١٥ : وبعدما أسلم يوحنا جاء يسنوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ، ويقول : قد كمل الزمان ، وإقترب ملكوت الله . فتوبوا وآمنوا بالإنجيل .

فكلمة (الإنجيل) جاءت معرفة بـ (الـ) الـدالـة على العهد الذهني . وهذا يعني أن ثمة إنجيلاً كان قائمًا في أذهانهم ذلك الوقت . فأين هو ؟؟

٣ - وجاء في رسالة بولس إلى الرومانيين ١ / ١ :
 بولس .. المدعو رسولاً ، المفرز لإنجيل الله ١ / ٩ : فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي .. .

٤ ـ وجاء في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى ١ / ١٢ :
 بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقًا لإنجيل المسيح .

ففي تلك النصوص نجد كلمة ( إنجيل ) مضافة إلى لفسظ الجلالة ( الله ) ، أو إلى الابن ، أو إلى المسيح ـ عليه السلام ـ فأدن هذا الانجيل ؟!

إذًا . فقد ضاع الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه على عبده ورسوله المسيح ـ عليه السلام ـ ولم يبق لمه أثر إلا بعض عبارات متفرقة في الأناجيل المتداولة بين النصارى والمطلع على الأناجيل الأربعة يجد أن كتابها قد استفادوا من ذلك الإنجيل قبل ضياعه . ولو أن هذا الكتاب وصل إلينا كا كتبه أو بلّغه لكان من أهم الكنوز وأغلاها .

وعلماء النصرانية الندين لم يقيدهم في بحثهم إلا العلم والحقيقة يُصرِّحون بأنه كان في القرن الأول الميلادي رسالة تعد أصلاً لهذه الأناجيل:

نقل المحقق نورتن عن إكهارن قوله: « إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال المسيح رسالة مختصرة ، يجوز أن يقال: إنها الإنجيل الأصلي. والغالب أن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين لم يسمعوا أقوال المسيح بآذانهم ، ولم يروا أحواله بأعينهم. وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب. وما كانت الأحوال المسيحية مكتوبة فيه على الترتيب ».

وهذا هو مختار كثير من العلماء الألمان المتأخرين ، وإليــه

مال كثير من المحققين (١).

ذكر هورن في تفسيره (٢): أن ليكلرك وكوب وميكايلس ولسنك ومارس وغيرهم قالوا: « لعل متى ومرقس ولوقا كان عندهم صحيفة واحدة باللسان العبري، وكانت الأحوال السيحية مكتوبة فيها ؛ فنقلوا عنها . نقل عنها متى كثيرًا، ومرقس ولوقا قليلاً » .

# الإنجيل بعد رفع المسيح - عليه السلام - :

لم يؤمن بالمسيح ـ عليه السلام ـ حـال وجوده سوى عشرين ومائـة رجل وقليل من النّسوة ـ كا في سفر الأعمال ـ وكان كل من آمن به يكتم إيمانه مخافة الأخذ والتعذيب .

واسترت الاضطهادات بعد رفعه \_ عليه السلام \_ فأحاقت بحوارييه وأتباعه أشد الحن ، حتى كادت الدعوة أن تفنىٰ .ٰ فتفرق أصحابه في أقطار الأرض يدعون إلى دينه سرًا ، وفي

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ١٨٨ ـ ١٨٩ ، محاضرات في النصرانية ص ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) ٤ / ٢٩٥ ، المطبوع عمام ١٨٢٢ م وهمو من محققي البروتستانت ، انظر إظهار الحق ١ / ١٩١٩ و ٢٩١ - ٢٩٢

أذهانهم أثارة من أقواله وتعاليه . ومن ظُفر به منهم قتل . وظل الناس يتناقلون الروايات الشفوية عن أقواله وأفعاله ومعجزاته قرابة خس وثلاثين سنة (١) .

ولا شك في أن الاضطهادات التي قارنت المسيحية في نشأتها ، مع عدم وجود من يحافظ على التراث ويدونه ، أدت إلى ضياع الإنجيل الحقيقي وضياع كثير مما نقله الحواريون عن المسيح ـ عليه السلام ـ وإلى ظهور أناجيل متعددة ، فيها تعاليم متناقضة .

## تدوين الأناجيل إبان الحن:

نزل بأتباع المسيح - عليه السلام - بلايا وكوارث جعلتهم يستخفون بدينهم ، ويفرون به أحيانًا ، ويصدون لمضطهديهم مستشهدين أحيانًا أخرى . فبعد القيصر طيباروس الذي عاصر المسيح - عليه السلام - جاء قيصران شديدان على تلاميذه ، فقتلا منهم قتلا ذريعًا . /

<sup>(</sup>١) دراسة لموريس بوكاي ص ٧٦ ـ ٧٧ ، مباحث بريئة ص ٨ ـ ٩ و١٢ .

ويذكر النصارى أنه في وسط تلك النكبات دُوِّنت أساجيلهم الأربعة ورسائلهم ؛ ففي زمن ثساني القيصرين الشديدين دون متى إنجيله باللغة العبرانية . وفي عصر نيرون دون مرقس إنجيله وهو بمصر . وكان قد كتبه عند بطرس وهو بروما . ويذكر بعض المؤرخين أن رجال الكنيسة اجتمعوا في عهد نيرون عام ١٤ م بعد أن قُتل كثير منهم ، فتدارسوا الأمر وحاولوا أن يتذكروا أقوال بطرس عنه وعن معجزاته ، فطلبوا من يوحنا الملقب مرقس ، وهو زميل بطرس ، أن يسجل ما يتذكره من أقوال المسيح وتعاليه . بطرس ، أن يسجل ما يتذكره من أقوال المسيح وتعاليه . فجمع بشارة بذلك . ولما رأى الآخرون عمل مرقس ، عملوا هم أيضًا بشارات عن حياة المسيح . وكل واحد يسمي ماكتبه أيخيلاً .

ويذكر بعضهم أيضًا أن لوقا كذلك دون إنجيله في عهد نيرون . أما إنجيل يوحنا فالغالب أنه دُوِّن بعد ذلك (١) .

ومرت الأيام ، وتعددت الأناجيل والرسائل ، حتى أصبح

<sup>(</sup>١) محاضرات في النصرانية ص ٣٦ ـ ٣٧ .

لكل منطقة إنجيلها الخاص. ويذكر التاريخ أنه كان في القرنين الأولين للميلاد أناجيل أخرى ، أخذت بها فرق قديمة في العصور الغابرة ، وراجت عندها ، بحيث لم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها ، وتحكم بزيف غيره وبطلانه . بل لقد أربت الأناجيل على المائة . أما الرسائل فكانت أكثر من ذلك بكثير (۱) .

وفي سنة ٣٠٣ م أراد (ديوكليشين) أن يمحو وجود الكتب المقدسة عن صفحة العالم . واجتهد في ذلك فأصدر أمرًا بهدم الكنائس وإحراق الكتب ومنع النصارى من الاجتاع لأداء العبادة . ونفذ ولاته الأمر ، ومن سبق إلى ظنهم أنه أخفى كتابًا عذبوه عذابًا شديدًا حتى يفصح عنه فيحرق .

ولم يكن الاضطهاد من قبل الرومان فحسب . بل شاركهم في ذلك اليهود . وكان أذاهم أمكن ، وتنقيبهم عن العقيدة أدخل . وكانوا يتفننون في طرق إبادة أتباع المسيح

 <sup>(</sup>١) محاضرات في النصرانية ص ٤١ ، دراسة لموريس ص ١٩ ، الأسفار المقدسة لعلي
 ص ١٣ .

من الوجود ، فما تركوا عالمًا إلا قتلوه واستر الاضطهاد اليهودي الروماني نازلاً بهم حتى جاء (قسطنطين) في أوائل القرن الرابع الميلادي فكان عصره عصر خير وبركة عليهم (١).

ولا ريب في أن هذه الاضطهادات التي قارنت المسيحية في نشأتها وفي بدء تدوين كتبها جعلت كل عمل يقومون به في شؤونهم الدينية سرًا لا جهرًا . والسرية يحدث في ظلمتها ما يجعل العقل غير مطمئن إلى ما يُحكىٰ عما يحدث فيها . وينقل ولا مانع من أن يُدس على اجتاعاتها ما لم يجر فيها ، ويُنقل عن أشخاص ما لم يقولوه . ولاسيا إذا كان الظرف مواتيًا للتحريف نظرًا لقلة النسخ وكثرة الاضطهاد . وهم يذكرون وقائع من قتل وملاحقة ومحاولة إبادة ، ما لو كان صحيحًا لقلت النسخ وانقطع سندها ، وكان للمحرفين مجال كبير . بل لا عجب إذا ما انعدم بعض الكتب أصلاً ، وكان الموجود باسمه موضوعًا مكذوبًا . فإذا جرى الشك لدي الباحثين دون من كتب النصاري الأولى التي كتبت في ظلمه السرية وفقيد

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٣٣٠ ، محاضرات في النصرانية ص ١٠٩ .

سندها بسبب الاضطهاد ، فإنه يكون قد وقع حيث وُجدت دواعيه وقامت شواهده . واعتذار بعض علماء النصارى عن الاضطرابات القائمة في الأناجيل بأنها دُونت في عصور الاضطهاد لا يجديهم فتيلاً (١) .

### بولس ودوره:

وفي أثناء الظلام الحالك دخل بولس في دعوة المسيح بطريقة مريبة ، يبدو أنه خطط لها مع حنانيا . فقد انتقل جأة من اضطهاد الكنيسة بإفراط ـ وهو اليهودي الفريسي ـ لى الدين الجديد من غير مقدمات و تمهيد . ليس تابعًا عاديًا فحسب ، بل رسولاً يضارع بطرس . وراح يقول في صراحة : إنه الوحيد الذي ائتمن على المسيحية الصحيحة وعلى إنجيل مجد الله المبارك ، وأن كل ما يخالف قوله من تعاليم باطل دنس خالف للعلم كاذب الاسم ، يتظاهر به قوم زاغوا عن الإيان .

وقام الصراع بين بولس وأنصاره من جهة وبين أتباع المسيح الحقيقيين من جهة ثانية ، وطال أمده وامتد قرونا

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٢٦٨ ـ ٣٣٠ ، مجاضرات في النصرانية ص ٤٠ ـ ٤١ .

طويلة بعد وفاة بولس .

ولاشك في أن المسيحيين الحقيقيين كتبوا وتكلموا وناضلوا . وهذا واضح من تحذيرات بولس ويوحنا . لكن أين ما كتبوه ؟ لابد أنه ضاع في العصور المظلمة كا ضاع إنجيل المسيح عليه السلام وربما نجا بعض ما كتبه هؤلاء ، وأخفاه أصحابه ، وتوارثه الأبناء والأحفاد حتى ظهر مجمع نيقية حيث غلب القائلون بالتوحيد على أمرهم ، وهم الأكثرية ، وانعقد المجمع بدونهم في أقلية تقول بألوهية المسيح . واختير الكتاب المقدس للنصاري في هذا الجمع ثم في المجامع التالية (١)

# عجمع نيقية:

بعد أن أفاق النصارى من الاضطهادات التي توالت عليهم ، نظروا في تلك القصص التي كتبت ، فهالهم أمرها وتنبهوا للخطر . وفي أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث بسدأت الكنيسة تبحث عن أصل الإنجيل . ولكن دون

<sup>(</sup>١) المسيحية لأحمد ص ١٠٧ عر١١٣ وص ١١٨ .

جدوي ، فقد اختلط الحابل بالنابل .

ولما منح الامبراطور قسطنطين عطف لأتباع السيح واعتزم الدخول في دينهم ، ظهرت الخلافات الكامنة ، فإذا هم لم يكونوا متفقين إلا في التعلق باسم المسيح واشتد الخلاف بين الطوائف ، فأمر بعقد مجمع نيقية عام ٣٢٥ م .

وجاءت الطوائف الختلفة ومعها عشرات الأناجيل ومئات الرسائل للتدقيق وإظهار الحجة . وليس في اختلافهم ما يزيل السك بل يقويه لعدم وجود الأسانيد . وسمع الملك تلك المناظرات فعجب أشد العجب . ثم جنح أخيرًا إلى رأي بولس لقربه من أفكاره الوثنية ، فعقد مجلسًا خاصًّا بالأساقفة الذين عثلون هذا الرأي ، مع أنهم أقلية ، فقد كانت نسبتهم تساوي عثلون هذا الرأي ، مع أنهم أقلية ، فقد كانت نسبتهم تساوي وسطهم ، وأخذ خاقه وسيفه وقضيبه فدفعه إليهم ، وقال لهم : قد سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي أن تصنعوا مما فيه قوام الدين . فباركوا الملك ، ووضعوا له أربعين كتابًا فيها السنن والشرائع .

واختارت الكنيسة المنتصرة من تلك الكتب والرسائل ما لا يتعارض مع نزعتها ، ومنها أربعة الأناجيل ، فسلمت بها وجعلتها قانونية . ولم تكترث لما بينها من اضطراب وتناقض مادام ذلك لا يخالف المنزع العام الذي قصدته . رغم ما فيها من جهالة المؤلف الحقيقي وانقطاع السند وعدم العلم التام بالمترجم الحقيقي لبعضها ، ومبلغ أمانته وحرصه على الدين . ولو أنه كان لديها سند صحيح متصل لما ضرها قول غيرها ولا طعنه . ثم أجبرت الناس على قبولها ، ورفضت ما يخالف نزعتها ، وحكمت ببطلانه وتحريم قراءته ، وأمرت بإتلافه وإحراقه . ولاحقت كل من يعارض ذلك ، وتم لها ما أرادت .

وهكذا اختفت مبادئ المسيح - عليه السلام - وتعاليم حوارييه ، وضاع التراث الذي خلفوه . وتم النصر لأفكار بولس، ولاسيا في مطلع القرن الرابع حيث أيدت القوة الرومانية هذا الاتجاه ، وألزمت الناس باتباعه ، وحاربت ما سواه (١) .

<sup>(</sup>١) محاضرات في النصرانية ص ١٥٢ \_ ١٥٥ ، الإنجيل والصليب ص ١٤ ، إظهار =

وقد قرر بعض الباحثين أن الأناجيل والأبحاث التي تعارض اتجاه بولس قد فنيت ، وفي مقدمتها إنجيل المسيح وما كتبه الحواريون ، وأن ما لم تظهر فيه معارضة لأفكار بولس كإنجيلي متى ومرقس بقي لكن بعد إدخال تغييرات عليه من قبل مريدي بولس وأنصاره حذفًا وزيادة ، وبخاصة عند ترجمة إنجيل متى من الآرامية إلى اليونانية ، مع جهالة المترجم وفقدان الأصل . أما إنجيلا لوقا ويوحنا والرسائل جميعها الأكبر من مصادر النصرانية المعترف بها ذو صلة كبيرة بقلم بولس ومريديه . وما سوى ذلك قليل . ويبدو أن يتا لعبت به أيضًا ، فتركته لا يؤيد ولا يعارض آراء بولس كا في رسالة يعقوب وإنجيل متى (١) .

ومن الجدير بالذكر أن أربعة الأناجيل التي اختارتها الكنيسة كانت مجهولة لدى النصاري ، ولم تعرف إلا في عصر

الحق ١ / ٦١ ، المسيحية لأحمد ص ١١١ ، الأجوبة الفاخرة ص ١١٢ .
 (١) السيحية لأحمد ص ١٢٠ ـ ١٢١ .

متأخر ، حتى قيل : إنه لم يكن معترفًا بها قبل إقرار الكنيسة لها .

وعلى كل حال ، فإن أولى كتابات العصر النصراني لا تشير إلى الأناجيل إلا بعد مؤلفات بولس بفترة طويلة جدًا . والشهادات المتعلقة بوجود مجموعة الكتابات الإنجيلية إنما تظهر في منتصف القرن الثاني وبالتحديد بعد عام ١٤٠ م ، ولا توجد أية شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات الإنجيلية قبل ذلك . وهذه الملاحظات تعرضها مقدمة الترجمة المسكونية للعهد الجديد المنشور عام ١٩٧٢ م (١) .

ويذكر بعض المؤرخين أنه لا توجد أية إشارة إلى أناجيل متى ومرقس ولوقا قبل آخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث . وأول من ذكرها القديس (إرينيوس) عام ٢٠٩ م وأورد بعض الدلائل على عددها ، ثم قرر أنها مجرد صور لإنجيل واحد . وجاء من بعده القديس (كلينس) الإسكندري عام ٢١٦ م فاجتهد اجتهادًا عظيًا في هذا الباب ،

<sup>(</sup>۱) دراسة لمؤريس ص ۱۹ .

فقرر أن هذه الأربعة واجبة التسليم وأن على النصراني أن يسلم بها (١) ..

وإن الباحث ليتساءل: أهذه الأناجيل الأربعة المسطورة اليوم هي نفسها التي جاء ذكرها على لسان ذينك الرجلين ؟ أم اعتراها التغيير أيضًا ؟ .

يقول القس العراقي الآشوري عبد الأحد داود (٢): إن هذه السبعة والعشرين سفرًا أو الرسالة الموضوعة من قبل ثمانية كتاب لم تدخل في عداد الكتب المقدسة بصورة رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار مجمع نيقية وحكمه سنة ٢٢٥م. لذلك لم تكن إحدى هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى الكنيسة وجميع العالم العيسوي قبل التاريخ المذكور .. وهكذا كان العالم النصراني محرومًا من العهد الجديد مدة ( ٢٢٥) سنة .

وقال أيضًا : يجب التفكير في دين بقي من تاريخ نشأتــه

<sup>(</sup>۱) إظهار الحق ۱/ ۲۱، محاضرات في النصرانية ص ٤٩ و١٤٤، الاسفار المقدسة لعلي ص ١٢ ـ ١٤ و١١٠، دراسة لموريس ص ٧٥ المسيحية لأحمد ص ٢٠٠ ـ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في كتابه الإنجيل والصليب ص ١٤ وص ١٩ .

إلى ( ٣٢٥ ) سنة بغير كتاب مقدس ، كم يتأثر بالعقائد المتولدة من المنابع الخارجية ؟ وكيف يختل نظامه ، ويُكدر صفاؤه الأصلى بالخرافات والروايات الكاذبة اهد .

وصفوة القول: إنه من الواضح أن هناك أناجيل ورسائل فنيت أو أتلفت إبان الاضطهادات الأولى ، لكن بقي قسم منه أخفاها أصحابها ، ثم أخرجها عندما استقر أمر النصارى . ولا ريب في أن بعضها قدم لجمع نيقية ، ولكن الجمع انحرف ، وأصبحت الغلبة للأقلية التي تقول بألوهية المسيح . وعلى هذا الأساس قرر مصير الأناجيل . وما اكتشف بجوار البحر الميت خير دليل على ذلك .

## عُرضة كتابهم المقدس للتحريف:

إن كون الإنجيل رسالة شفوية صرفة ، ذكرها السيح عليه السلام - أمام تلاميذه - كا يقولون - ثم كتبها التلاميذ في ظلمة السرية إبان الحن ، يجعله عُرضة للتحريف القصدي وغير القصدي .

قال أ. كولمان في كتابه (العهد الجديد) (١): إن البشرين ـ أي كُتاب الأناجيل ـ لم يكونوا إلا متحدثين باسم الجماعة المسيحية الأولى التي ثبتت التراث الشفوي ؛ فقد بقي الإنجيل طيلة ثلاثين أو أربعين عامًا في شكله الشفوي . وهذا التراث الشفوي قد نقل أساسًا أقوالاً وروايات منعزلة . وقد نسج المبشرون كل على طريقته ، وبحسب شخصيته وإهتماماته الروابط بين هذه الروايات والأقوال التي تلقوها من التراث السائد اه .

إنه لم يكن أحد من قدمائهم يحفظ الإنجيل كله تلقيًا عن الحواريين بالأسانيد الصحيحة ، فضلا عن أن يحفظه أهل التواتر . وليس فيهم بالأمس ولا اليوم من يحفظ الكتاب المقدس بعهديه ، كحفظ عوام المسلمين لألفاظ القرآن الكريم ، ونقلهم لها ولقراءاتها بالتواتر حفظًا وكتابة ، لاسيا وأن كتابهم مترجم ، وقد ضاع الأصل . فهل يحفظه في لغة من يحصل بهم التواتر ؟ ! وكيف يحفظونه وهو عند علمائهم دون العامة ،

<sup>(</sup>١) انظر دراسة لموريس بوكاي ص ٧٦ ـ ٧٧ .

## وإنما يتلون بعضه قراءةً في المناسبات ؟!

ذكر القس روجي في كتابه (مقدمة إلى الإنجيل) (1): إنه في عصور ليست بعيدة تمامًا كان أغلبية النصارى لا يعرفون من الإنجيل إلا مقاطع مختارة تقرأ عند القداس أو المواعظ، كا أن كتب التعليم الديني لم تكن تحتوي إلا على مقاطع مختارة من الأناجيل. ولم يكن هناك تداول للنص بأكمله. إن قراءة الأناجيل بشكل كامل لم يكن أمرًا سائدًا فيا عدا بعض المناسبات الدينية اه.

والأدهى من ذلك أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تمنع العامة من قراءة الكتب المقدسة وتقول: إن الشر الناتج عن قراءتها أكثر من الخير. ولما ظهرت فرقة البروتستانت، وأظهرت هذه الكتب ظهر ما ظهر .. ولذلك جاء في قانون المجمع التريدينتي الذي تُبته البابا بعد نهاية الجمع ما يلي: إذا كان ظاهرًا من التجربة أنه إذا كان الجميع يقرؤون في الكتب باللفظ الدارج، فالشر الناتج من ذلك أكثر من الخير.

<sup>(</sup>١) دراسة لموريس ص ٦٥ .

فلأجل هذا ، ليكن للأسقف أو القاضي في بيت التفتيش سلطان حسب تميزه بمشورة القس أو معلم الاعتراف ليأذن في قراءة الكتابات باللفظ الدارج لأولئك الذين يظن أنهم يستفيدون .

ويجب أن يكون الكتاب مستخرجًا من معلم كاثوليكي ، والإذن المعطى بخط اليد ، وإن تجاسر أحد فقرأ أو أخذ هذا الكتاب بدون إذن ، فلا يسمح له بحل خطيئته حتى يرد الكتاب إلى الحاكم اه.

ومن المعلوم أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ ، ولا سيا إذا كان لا يطلع عليها إلا الخواص ، وهي غير محفوظة غيبًا . فأهل الكتاب لا يحفظون كتابهم عن ظهر قلب ، وقبل أن تجد بين اليهود من يحفظ التوراة غيبًا فضلاً عن أن يحفظ معها أسفار الأنبياء . أما النصارى فلا أحد فيهم يحفظ الكتاب المقدس بعهديه . ولو عدمت نسخهم من الوجود لم يكن لديهم نقل صحيح باللفظ ، بخلاف القرآن الكريم ، فإن كثيرًا من المسلمين يحفظ ونه عن

ظهر قلب كاملاً ، فضلاً عمن يحفيظ بعضه . ولو عدمت المصاحف كلها من الأرض لم يقدح ذلك فيا حفظوه . وهم يتلون كتاب ربهم من الصدور والسطور آناء الليل وأطراف النهار ، ولا سيا في رمضان . لذا كان تحريفه ممتنعًا وغيره من الكتب عرضة لذلك (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجسواب الصحيسح ١ / ٣٦٨ ـ ٣٦٨ و٢ / ٨ و١٢ و٢٠ و٢٣ و٥٥ و٢٢١ ـ ٢٢٢، هداية الحياري ص ٨٥٨ ، إظهار الجق ٢٢ / ٥٤

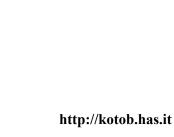

### مدى صحة العهد الجديد

تبين مما تقدم أن المسيح ـ عليه السلام ـ لم يخلف رسالة مكتوبة في اعتقاد النصارى ، وأنه لم يؤمن به حال وجوده في الأرض سوى عشرين ومائة رجل وقليل من النسوة ، كانوا يكتون إيمانهم مخافة الأخذ والتعذيب . وبعد رفعه إلى السماء أحاقت بأتباعه أشد الحن ، حتى كادت المدعوة تفنى . فتفرقوا في الأرض يدعون إلى دينه سرًّا . واستر الاضطهاد إلى القرن الرابع . وقد وقع بهم من النكبات كا يذكرون ما يذهب بالعقل وينسى معه المرء كل شيء . الأمر الذي أدى إلى ضياع كثير مما كتبه الحواريون وظهور أناجيل كثيرة مختلفة ، ورسائل أكثر متضاربة .

وأربعة الأناجيل التي يعترف بها النصارى والرسائل التي يرونها قانونية ، إنما ظهرت بعد مجمع نيقية عام ٣٢٥ م . وقبل ذلك لم تكن معروفة أو مسلمًا بتقديسها . وهم يقولون إنها كتبت في آخر القرن الأول . فبين آخر كتبهم تدوينًا وبين الاعتراف به أكثر من ٣٢٥ سنة ، هذا ويظهر ضعف العهد

الجديد من النقاط التالية :

## ١ ـ عدم وجود سند لأسفاره :

إن أخبار التاريخ لا تثبت إلا بأحد أمرين : إما بالرواة واتصال السند ، أو بالآثار التي ينقب عنها العلماء ، فيحققون ويوازنون ويتعرفون . فهل ثبت العهد الجديد بواحد من هذين الأمرين ؟

ليس لدى النصارى نسخة واحدة بخط تلميذ من تلميذ المسيح مطلقاً . بل إن الإنجيل الأول المنسوب إلى متى ، ليس لديهم منه إلا الترجمة اليونانية ، مع أنه كتب أولا باللغة الآرامية ، ولا يعرفون من هو المترجم . وهم يقرون بعدم وجود السند الكامل المتصل من الرواة المعروفين إلى من تنسب إليهم الأناجيل والرسائل ، وإنما يأخذون بالظن ؛ فيقولون لعلمه فلان أو فلان ، ويتسكون بقرائن لا تجدي مثل اتفاق هذه الكتب في بعض مضامينها ، وشهادة بعض تابعي الحواريين بوجود بعضها في القرن الأول والثاني ، ثم اشتهارها في أواخر القرن الثاني أو ابتداء القرن الثالث ، وهم يعتذرون

عن ذلك بأنها كتبت في ظلام السرية بسبب الاضطهادات التي حلت بأسلافهم ، ويتحسنون الظن بهم . والسند المتنازع عليه بيننا وبينهم هو السند المتصل الجامع لشروط الرواية . وهو ما يرويه العدل ـ أي الثقة المعروف بصدقه واتزانه ـ الضابط لما يسمع عن طريق الحفظ أو الكتابة ، عن آخر مثله إلى انتهاء السند ، أن الكتاب الفلاني من تصنيف الحواري فلان ؛ سمعت هذا الكتاب كله أو بعضه من كذا إلى كذا منه مشافهة ، أو قرأته عليه وهو يسمع ، أو أقر عندي أن الكتاب الفلاني من تصنيفه . ولا وجود لمثل هذا السند أو شبهه عندهم البتة (۱) .

قال المحقق البروتستانتي هورن في تفسيره: إن الحالات التي وصلت إلينا في زمان تأليف الأناجيل من قدماء مؤرخي الكنيسة بتراء وغير محددة ، لا توصلنا إلى أمر معين . والقدماء الأولون صدقوا الروايات الواهية وكتبوها ، ثم قَبِل الذين جاؤوا من بعدهم ما كتبوه تعظيمًا لهم . وهذه الروايات

<sup>(</sup>۱) الجسواب الصحيح ۲ / ۱۶ ، إظهار الحسق (٢٠ - ٢٠٠ ، محساضرات في النصرانية ص ١٠٠ - ١٠٠ ،

الصادقة والكاذبة وصلت من كاتب إلى آخر ، وتعذر نقدها بعد انقضاء المدة (١)

#### ٢ ـ جهالة مصنفيها:

يعتقد غالبية النصارى أن كتاب الأناجيل شهود عيان للمسيح عليه السلام وسبب ذلك أن طبعات العهد الجديد القديمة والحديثة تحتوي على مقدمات وتعليقات تهدف إلى نشر هذه الأفكار بين العامة . والحق والواقع أن اثنين بمن تنسب لم الأناجيل لم يريا المسيح أصلاً ، وهما لوقا ومرقس . أما الآخران وهما متى ويوحنا فمختلف في رؤيتها له . والحققون يرجحون عدم الرؤية بسبب عبارات وردت في الكتابين وأمور أخرى لا مجال لذكرها في هذه العجالة وليس لدى النصارى نسخة واحدة بخط تلميذ من التلاميذ كا سلف (٢) .

وقد توصل الأب كانينجر في دراسته وبحثه عن القيامة إلى أنه ما من كاتب للعهد الجديد يستطيع أن ينسب لنفسه صفة

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ٧١ و٨٠ .

<sup>(</sup>٢) دراسة لموريس ص ٧٠ ، الجواب الصعيح ٢ / ١١ .

كونه شاهدًا معاينًا لقيامة المسيح سوى بولس (١)

وقال العالم فاستس: إن العهد الجديد ما صنّفه المسيح ولا الحواريّون ، بـل صنّف و رجـل مجهـول الاسم ، ونُسب إلى الحواريين ورفاقهم (٢).

وقال المفسر لاردنر (٢): حكم على الأناجيل المقدسة لأجل جهالة مصنفيها بأنها ليست حسنة بأمر الملك أناسطيثوس في الأيام التي كان فيها مِسَّالة حاكمًا على القسطنطينية ، فصححت مرة أخرى .

أما العلماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل النصرانية في دائرة المعارف الفرنسية فيسنهبون إلى أن التحقيق العلمي والتاريخي يؤكد أن هذه الأناجيل كتبها أشخاص غير الحواريين والتابعين الذين تنسب إليهم . وقد تبين لبعض الباحثين أنه لا يُعرف متى كتبت ، ولا بأي لغة ألفت ، وأن

<sup>(</sup>۱) دراسة لموريس ص ۹۰ ـ ۹۱ .

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ص ١٠٢ طبعة قطر .

<sup>(</sup>٣) في ٥ / ١٣٤ من تفسيره انظر إظهار الحق ١ / ٢٩٦.

مؤلفيها غير معروفين (١) .

#### ٣ ـ اضطراب متنها:

يعتقد النصارى أن أربعة الأناجيل تتفق في الجوهر والعقيدة والتشريع والأخلاق ، وإن كانت تختلف في بعض التفاصيل . ويزعمون أنها إنجيل واحد في أربعة صور ، لكن هيهات ، فمن اطلع على أسفار العهد الجديد ورسائله وجده كتابًا غير متجانس ، لا يمثل وجهة نظر تسوده من أوله إلى آخره ، بل هو أشتات مجمعة اضطربت أقوال مؤلفيها وتضاربت ؛ فبعضهم يذكر في إنجيله حالات وعجائب لا يذكرها غيره ، وكثيرًا ما يروى الخبر الواحد في إنجيل ما على غو يخالف غيره أو يزيد عليه أو ينقص عنه كا سنرى في الناذج قريبًا . من أجل ذلك قسم الباحثون أربعة الأناجيل إلى مجموعتين هما :

ا - الأنساجيل المتموازية : وهي متى ومرقس ولسوقسا وسُميت بذلك لتقاربها من بعضها نوعًا منا يد بخلافيه الإنجيل،

الرابع فإنه يختلف عنها في غايته . ومع ذلك فإن كل واحد منها يروي سيرة المسيح ـ عليه السلام ـ على نحو يختلف عن غيره في نقاط كثيرة ، كا أن إنجيلي متى ولوقا يذكران أمورًا لا وجود لها في إنجيل مرقس . ومن هنا نشأ ما يسمى بالمشكلة المتوازية . وقد بذلت عدة محاولات لحلها ، لكن دون جدوى (۱) .

وقد أشار أ. كولمان في ( العهد الجديد ) (١) إلى أن لوقا يحذف من روايته أكثر الفقرات اليهودية عند مرقس ، ويبرز كلمات المسيح في مواجهة كفر اليهود وعلاقاته الطيبة مع السامريين ، بينما ذكر متى أن المسيح طلب من الحواريين أن يجتنبوا السامريين . وبَيِّن كولمان أيضًا أن في إنجيل لوقا روايات لا وجود لها في الأناجيل الأخرى .

أما الترجمة المسكونية (٢) فقد أشارت إلى أن شتى الروايات

<sup>(</sup>۱) هداية الحيارى ص ۵۸۷ . الموسوعة العربية الميسرة ۱ / ۲۲۹ . دراسة لموريس ص ۸۹ .

<sup>(</sup>۲) ص ۱۸ انظمر دراسة لموريس ص ۸۸ و۱۱۸

<sup>(</sup>٣) ص ١٨١ فما بعدها . انظر دراسة لموريس ص ٨٨ و١١٨

في لوقا تحتوي على اختلافات هامة مع روايات سابقَيْه .

ب - إنجيل يوحنا: ويختلف عن الأناجيل السابقة اختلافًا هامًا من حيث ترتيب الموضوعات والروايات والخطب واختيارها، كا أن ثمة اختلافًا في الأسلوب والجغرافيا والتعاقب الزمني للأحداث. أضف إلى ذلك وجود روايات لم يوردها غيره، وإهمال فقرات مذكورة في غيره، وقد أشارت الترجمة المسكونية إلى ذلك (١).

وعلى سبيل المثال فإن تأسيس القربان المقدس في أثناء عشاء المسيح الأخير مع الحواريين ورد في الأناجيل الثلاثة الأولى ، ولم يُشر إنجيل يوحنا إليه مطلقاً . فهل ضاعت هذه الفقرة منه ؟ ! كا أن إنجيل يوحنا هو الوحيد الذي تضنت فقراته ذكرًا صريحًا لألوهية المسيح (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ص ٢٨٣ . انظر دراسة لموريس ص ٩٢ ، مجلة الجامعة ص ١٥٣ و١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) دراسة لموريس ص ١١٨ ـ ١١٩ و١٠ و٩٣ ، الموسوعة العربية الميسرة ١ / ٢٣٦ .

# غاذج من التناقض والتحريف في الأناجيل

تختلف الأناجيل عن بعضها اختلافًا كثيرًا من حيث اللفظ والمعنى زيادة ونقصانًا وتعارضًا ، فهي كتب مضطربة بعيدة عن التآلف . ومن وقف على الأناجيل ثبت له اضطرابها وتعارضها من ثلاثة وجوه : تعارضها مع العهد القديم ، وتعارضها فيا بينها ومع نفسها ، وتعارضها مع الحقائق والوقائع في العالم الخارجي . وإليك غاذج من ذلك :

# ا ـ نماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القديم :

تعارض الأناجيل مع العهد القديم كثير ومتنوع ؛ فما أكثر ما ينقل كتاب الأناجيل نصوصًا من العهد القديم ، فينسبونها لسفر أو نبي ، وهي لغيره ، أو ليس لهما وجمود . وكثيرًا مما يُشوّهون النص فملا يكتبونه على وجهه الصحيح . وإليكم غاذج من ذلك :

١٠ جاء في إنجيل متى ١٢ / ٣ ـ ٤ ومرقس ٢ / ٢٥ ـ ٢٦ ولوقا ٦ / ٣ ـ ٤ : « أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو

ورجــالــه ؟ كيف دخــل بيت الله ـ وزاد مرقس : في أيــام أبياثار رئيس الكهنــة ـ وكيف أكلوا خبز القربــان ، وأكْـلـه لا يحل لهم ، بل للكهنة وحدهم » .

وبمقارنة هذا الكلام مع البابين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من سفر صموئيل الأول يظهر الخطأن التاليان:

- ـ قـول الثـلاثـة : أكل هـو ورجـالـه غلـط لأن داود كان وحده في ذلك الوقت .
- قول مرقس: في أيام أبياثار رئيس الكهنة غلط آخر، لأن رئيس الكهنة غلط آخر، لأن رئيس الكهنة في تلك الأيسام كان (أخيالك) لا أبياثار). كا يظهر من الفقرتين ٢٢ / ٢٠ ـ ٢٣ أن أخيالك هو عم أبياثار.

وقد أقر علماء النصاري بهذا ؛ قال وارد الكاثوليكي في كتابه المسمى ( الأغلاط ) (١) :

« كتب مستر جويل في كتابه أن مرقس غلط ، فكتب ------------------------

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ١٦٨ .

أبياتار موضع أخيالك ، لأن داود كان منفرة في ذلك الوقت ، ولم يكن معه أحد .

٢ ـ جــاء في متى ١٤ / ٣ وفي مرقس ٦ / ١٧ : « وكان هيرودس أمسك يوحنا ، وقيده وسجنه من أجل هيروديّة التي تزوجها ، وهي امرأة أخيه فيلبس » .

وهذا غلط لأن اسم زوج هيروديّة هو هيرودس أيضًا ، لا فيلبس كا صرح المؤرخ يـوسيفـوس في البـاب الخـامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه .

وقد أسقط مترجمو الطبعة العربية عام ١٨٢١ و ١٨٤٤ م لفظ ( فيلبس ) ووقفوا عند كلمة ( أخيه ) ، لكن لم يتبعهم أحد في ذلك (١) .

٣ ـ جاء في إنجيل متى ٢٧ / ٣٥ ويوحنا ١٩ / ٢٣ ـ ٢٤ : « فصلبوه واقترعوا على ثيابه واقتسبوها ، فتم ما قال النبي ـ وعند يوحنا : الكتاب ـ: اقتسموا ثيابي ، وعلى قميصي اقترعوا ».

<sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ١٥٨ .

فهذه العبارة : « فتم ما قبال النبي .. » ملحقة بالنص كا قال محققوهم :

فقد بين هورن في تفسيره (١) وأثبت بالأدلة القاطعة أنها ملحقة ، ثم قال : ولقد أحسن كريسباخ في تركها بعد ما ثبت لديه أنها كذب قطعًا » .

وقال آدم كلارك في الجلد الخامس من تفسيره في ذيل هذه الفقرة (١): « لابد من ترك هذه العبارة ، لأنها ليست جزءًا من المتن ، وقد تركتها النسخ الصحيحة ، وكذلك التراجم إلا شذوذًا ، كا تركها عدد غير محصور من القدماء . وصرح بعضهم بأنها أخذت من إنجيل يوحنا فوضعت في متى .

أما مرقس في ١٥ / ٢٤ ولوقا في ٢٣ / ٣٤ ، فقد ذكرا القسمة والقرعة ، ولم يَنْسبا شيئًا لنبي أو سفر » .

<sup>(</sup>١) ٢ / ٢٣٠ / ٢٣١ ـ انظر إظهار الحق ١ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٢) انظر إظهار الحق ١ / ٢٥٧

# ب - نماذج من تعارض الأناجيل فيا بينها ومع نفسها:

1 - يُعلم من الباب الشاني في إنجيل متى أن أبوي المسيح - أي مريم ويوسف النجار (١) - كانا يقيان في (بيت لحم) وأن هذه الإقامة دامت قرابة سنتين حيث جاء المجوس إلى هناك، وقدموا لأمه هدية، ثم ذهب به أبواه إلى مصر خوفًا عليه من الملك هيرودس، وأقاما هناك مدة حياة الملك، وبعد موته رجعا فأقاما في الناصرة.

ويعلم من كلام لوقا أن أبوي المسيح ذهبا إلى أورشليم بعد أن أتمت مريم نفاسها ، فقدما الذبيحة ، ثم رجعا إلى الناصرة فأقاما فيها . وكانا يذهبان إلى أورشليم في أيام العيد كل سنة . فأين أقاما مع المسيح خلال السنتين الأوليين من حياته ؟ وهل هربوا إلى مصر ؟ (٢) .

<sup>(</sup>١) لم أتعرض هنا لاختلافها في نسب يوسف وجعلـه أبّـا للسيح كما يزعمون ، لأني سأذكر ذلك في الكتاب الثاني ( بشارات الأنبياء بمحمد عليَّة ) .

<sup>(</sup>٢) إظهار الحق ١ / ١٠٠ ، دراسة لموريس ص ٨٨ .

٢ ـ ذكر متى في ١٠ / ٢ ومرقس في ٣ / ١٦ ولـوقــا في
 ٢ / ٤ أسماء التلاميذ الاثني عشر المختارين .

وقد اتفقوا في أساء أحد عشر منهم وهم: سمعان الدي سماه المسيح بطرس ، وأخوه أندراوس ، ويعقوب بن زبدي ، وأخوه يوحنا بن زبدي ـ وسماها : ( وانرجس ) أي ابني الرعد ـ ، فيلّبس ، برتولماوس ، توما ، متى جابي الضرائب ، يعقوب بن حلفي ، سمعان الوطني الغيور ، يهوذا الإسخريوطي .

واختلفوا في الثاني عشر: قال متى : لباوس الملقب بتداوس : وقال مرقس : تداوس .

لكن قال لوقا : يهوذا بن يعقوب .

ومن الملاحظ أيضًا أن لوقا ويلوحنا أوردا اثنين باسم يهوذا : يهوذا الإسخريلوطي ويهوذا بن يعقوب . ولم يظهر يهوذا بن يعقوب في كلً من متى ومرقس .

أما في سفر الأعمال فقد ذكر الكاتب في ١ / ١٢ أحــد عشر

اسمًا بدون ذكر يهوذا الإسخريوطي . والحادي عشر هو يهوذا بن يعقوب . ثم ذكر في ١ / ٢١ ـ ٢٦ أنهم اجتمعوا لاختيار خَلَف ليهوذا الإسخريوطي ، فاختاروا اثنين ، ثم أقرعوا بينها ، فوقعت القرعة على متياس .

وقد علق على ذلك جون كيك في تفسيره لإنجيل لوقا فقال: عندما كتب لوقا الإنجيل لم يكن هناك حتى مجرد التحقق الكامل من شخصية التلاميذ (١).

٣ ـ من قرأ قصة المرأة التي سكبت الطيب على المسيح ـ
 عليه السلام ـ في أربعة الأناجيل وجد فيها اختلافًا من الوجوه التالية :

(۱) صرح مرقس في ۱۶/۱ بأن هذا الأمر كان قبل الفصح وعيد الفطير بيومين . وذكر يوحنا في ۱۲/۱ أنه كان قبل الفصح بستة أيام . وسكت متى ولوقا عن تحديد الزمان .

 <sup>(</sup>١) إظهار الحق ١ / ١١٧ ، مجلة الجامعة الإسلامية العدد ٤٩ص ١٦٥ نمدوة الخرطوم .

( ب ) جعل متى في ٢٦ / ٦ ومرقس في ١٤ / ٣ هـــذه الحادثة في بيت سمعان الأبرص ، وكذلك لوقا في ٧ / ٢٦ فإنه جعلها في بيت أحد الفريسيين الذي دعاه إلى طعام ، ثم ذكر فيا بعد أن اسمه سمعان .

أما يوحنا فقد جعلها في ١٢ / ١ ـ ٢ في بيت صديقه ( لعازر ) الذي أقامه من بين الأموات .

- رجم ) المرأة التي وضعت الطيب على قدمي المسيح هي في المجيل لوقا ٧ / ٣٧ : امرأة خاطئة ، علمت بوجوده في بيت الفريسي ، فجاءت ومعها قارورة الطيب . وفي إنجيل يوحنا ١٢ / ٣ هي مريم زوجة صديقه . أما متى ومرقس فقد سكتا ، ولم يذكرا من هي ولا من أين جاءت .
- (د) جعل متى في ٢١ / ٧ ومرقس في ١٤ / ٣ إفاضة الطيب على رأس المسيح . وجعلها يوحنا في ١٢ / ٣ على القدمين . أما لوقا في ٧ / ٣٨ فقد ذكر أنها وقفت خلفه تبكي عند قدميه ، فتبلها بدموعها ، وتمسحها بشعرها ، وتقبلها وتدهنها بالطيب ، فهو دهن عنده ، وليس سكبًا أو إفراغًا .

( هـ ) ذكر يوحنا في ١٢ / ٥ أن ثمن الطيب ثـ لاثمائـة دينـار ، وبـالـغ مرقس في ١٤ / ٥ فقـال : أكثر من ثـ لاثمـائـة دينار . وأبهم متى في ٢٦ / ٧ فقـال : غـالي الثمن . ولم يتعرض لوقا لذلك .

(و) أفسساد متى في ٢٦ / ٨ أن المعترضين على المرأة هم التلامية . وذكر يوحنا في ١٢ / ٤ أنه كان واحدًا ، وهو يهوذا ، وأبهم مرقس في ١٤ / ٤ فسنذكر أنهم نساس من الحاضرين . أما لوقا فلم يتعرض لذلك .

ومن الجدير بالذكر أن قصة دهن امرأة بالطيب لإله متجسد بناسوت وثنية قديمة ؛ قال ريس في كتابه (تاريخ الهند) (۱) : وأتي إلى (كرشنة) بامرأة فقيرة مقعدة ، ومعها إناء فيه طيب وزيت وزعفران وغير ذلك ، فدهنت منه جبين كرشنة بعلامة خصوصية ، وسكبت الباقي على رأسه » فهل يرجح هذا قول متى ومرقس بأن إفاضة الطيب كانت على الرأس ، لا على القدمين ؟ .

<sup>(</sup>١) ٢ / ٢٢٠ ، انظر العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ١٣٧ ـ ١٣٨ .

٤ ـ جاء في إنجيل متى ٣ / ٤ : « وكان يوحنا يلبس ثوبًا من وبر الجمال ، وعلى وسطه حزام من جلد ، ويقتات من الجراد والعسل البري » . كا ورد نحو ذلك في مرقس ١ / ٦ .

وجـاء في متى ١١ / ١٨ : « جـاء يــوحنــا لا يــأكل ولا يشرب ، فقالوا : فيه شيطان » .

فهل كان يأكل أولا ؟!.

٥ - جاء في متى ١٦ / ١٨ - ١٩ : أن المسيح قال البطرس : « وأنا أقول لك : أنت صخر ، وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي ، وقوات الجحيم لن تقوى عليك ، وسأعطيك مفاتيح ملكوت الساوات ، في الربطية في الأرض يكون مربوطًا في الساء ، وما تحله في الأرض يكون محلولاً في الساء » .

وجاء في متى ١٦ / ٢٣ أيضًا أنه قال له : « ابتعد عني يا شيطان ، أنت عقبة في طريقي . لأن أفكارك هذه أفكار الله » .

فكيف يوليه أمرًا لا يكون إلا لله وحده ، ثم يصف بأنه شيطان وأنه عقبة في طريقه ؟! هل وقع نسخ لتغير الحال ؟.

# ج - نماذج من تعارض الأناجيل مع الحقائق والوقائع:

١ - جاء في لوقا ٢ / ١ - ٢ : « وفي تلك الأيام صدر أمر
 من أوغسطس قيصر بأن يكتب كل المسكسونة . وهـذا
 الاكتتاب الأول جرئ إذ كان كيرينيوس والى سورية » .

٢ / ٤ ـ ٥ : « فصعد يـوسف أيضًا .. ليكتتب مـع مريم المرأته الخطوبة ، وهي حبليٰ » .

٢ / ٦ ـ ٧ : « وبينها هما هناك تمت أيامها لتلد . فولـدت ابنها البكر .. » .

وهذا غلط من وجهين :

ا ـ لم يذكر أحـد من قـدمـاء المؤرخين اليونـانيين الـذين كانوا معاصرين للوقا ، أو متقدمين عليه قليلاً ، هذا الإحصـاء المتقدم على ولادة المسيح - عليه السلام - وإذا وجد من ذكره من المؤرخين المتأخرين عن لوقا في الزمن ، فلا تعويـل على كلامه ، لأنه ينقل عن لوقا .

ب ـ إن كيرونيوس كان حاكمًا على سورية بعد ولادة المسيح بخمس عشرة سنة . فكيف يكون الإحصاء في أيامه ؟ وكيف تكون ولادة المسيح في عهده ؟! .

وبما يدل على ذلك أن كاتب إنجيل لوقا ذكر في ١ / ٥ أنه كان في أيـام هيرودس ملـك اليهوديـة كاهن اسمـه زكريـا من فرقة أبيّا ، وإمرأته من بنات هارون ، وإسمها أليصابات ..

ثم ذكر في ١ / ٢٦ أنه حين كان أليصابات في شهرها السادس من الحل أرسل الله ملاكه جبرائيل إلى العذراء مريم.

ولما عجز بعض النصاري عن الإجابة عن هذا ، حكم بأن الجملة الثانية « وهذا الاكتتاب .. » ملحقة بالنص ، وليست أصلية (١) .

<sup>. (</sup>١) إظهار الحق ص ١٦٧ طبعة قطر .

٢ - جاء في لوقا ٦ / ٤٠ : « ليس التلميـ أفضل معلمه ،
 بل كل مـن صار كاملاً يكون مثل معلمه » .

وهذا غلط ظاهر ، لأن الكثيرين من التلاميذ صاروا أفضل من معلميهم بعد إكال علمهم ، وكم من تلميذ فاق أستاذه . فلا يصح إطلاق العبارة هكذا .

٣ - جاء في إنجيل يوحنا ١ / ٥١ : « وقال لهم : الحق الحق أقول لكم من الآن ترون الساء مفتوحة ، وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » .

وهذا غير صحيح ، لأن هذا القول كان بعد التعميد ، وبعد نزول الروح القدس . ولم ير أحد بعدهما الساء مفتوحة والملائكة صاعدة نازلة على المسيح ابن الإنسان . والوعد كان بالأمرين معًا .

٤ ـ ذكر كتاب الأناجيل أن المسيح ـ عليه السلام ـ تنبأ بأن نهاية العالم وعودته ستكون في القرن الأول الميلادي . وقد سيطرت هذه الفكرة على مؤلفي العهد الجديد ، ولاسما كاتب إنجيل متى ، فقد كان أكثرهم حرصًا على تأكيدها :

جاء في إنجيل متى ٢٤ / ٣ : « وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون سأله تلاميـذه على انفراد : أخبرنـا متى يحـدث هذا الخراب ؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر ؟

٢٤ / ١٥ : فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عنها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية .

٢٤ / ٢٩ ـ ٣٥ : وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس .. ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب في كل عزة وجلال .. الحق أقول لكم : لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله .

وجاء في ١٠ / ٢٣ منه أيضًا : الحق أقول لكم : لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان .

وفي ١٦ / ٢٧ ـ ٢٨ منه : سيجيء ابن الإنسان في مجد أبيه مع ملائكته فيجازي كل واحد حسب أعماله . الحق أقول لكم : في الحاضرين هنا من لا يـذوقون الموت حتى يشـاهـدوا مجيء ابن الإنسان في ملكوته .

وقد ورد نحو ذلك أيضًا في مرقس ١٢ / ٢ ـ ٤ و١٣ / ١٤ و١٣ / ٢٤ ـ ٢٦ و١٣ / ٢٠ ـ ٣١ وفي لـوقــا ٢١ / ٥ ـ ٧ و٢١ / ٢٠ ـ ٢٢ و٢١ / ٢٥ ـ ٢٨ .

وبناء على هذه الأقوال فإن قدماء النصارى كانوا يعتقدون أن نزول المسيح للدينونة قريب وأنهم في الزمن الأخير . بل منهم من يعتقد أن يوحنا لا يوت قبل أن تقوم القيامة ، لأن المسيح قال لبطرس في حق يوحنا : « إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء ، فما ذلك » . وقد اعترف علماؤهم بأن هذه كانت عقيدتهم المسيطرة عليهم . ويظهر ذلك من رسالة يعقوب ٥ / ٧ ورسالة بطرس الأولى ٤ / ٧ ورسالة يوحنا الأولى ٢ / ١٨ والرسالة الأولى إلى تسالونيكي ٤ / ١٥ ـ ١٧ والرسالة الأولى إلى فيلبس ٤ / ٥ والرسالة الأولى إلى كورنتثوس ١٠ / ١١ و١٥ / فيلبس ٤ / ٥ ورؤيا يوحنا ١٢ / ٥٥ ـ ١٨ و٢٢ / ٧ و١٠ و٠٠ و٠٠

وقد خرب الهيكل خرابًا تامًّا ولم ينزل ابن الإنسان مع أن نزوله يكون في الحال بدون تراخ ، وهاهم تلاميذ المسيح قد ذاقوا الموت جميعًا وأصبحوا عظامًا نخرة ومضى ذلك القرن ولم

يأت ابن الإنسان في ملكوته للدينونة .

ولا يمكن حمل الكلام على قيامته بعد الصلب في زعمهم . لأنه لم يُر آتيًا على السحاب ، ولم يحاسب أحدًا على الإطلاق . ولذلك قال جون كونتن : « ومن الواضح أن شيئًا من هذا لم يحدث كا توقعه متىٰ » (١) .

ويظهر ـ والله أعلم ـ أن مراد المسيح بدلك خراب الهيكل والانتقام من اليهود ، لكن الكلام فُهم فهمًا خاطئًا ، ثم حرف وكتب بمقتضىٰ هذا الفهم .

قال الأب بولس إلياس في كتابه (يسوع المسيح) (١):
« من المؤكد أن مرقس كتب إنجيله قبل سنة ٧٠ م أي قبل
خراب أورشليم في عهد تيطس . لأنه لو كان كتبه بعد هذا
التاريخ لما كان أخطأ في فهم نبوءة المسيح عن خراب أورشليم
كتى ولوقا اللذين ظنا أن المسيح يقصد من نبوءته هذه

<sup>(</sup>۱) إظهار الحق ۱ / ۱۰۵ ـ ۱۰۵ و ۱۸۶ ـ ۱۸۶ ، مجلة الجامعة العدد ٤٩ ص ١٥٦ و١٦٧ ـ ١٦٨ ، الأجوبة الفاخرة ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ص ٢٥ ـ ٢٦ ، انظر المسيحية لأحمد ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩ .

خراب العالم والدينونة الأخيرة ، لا خراب أورشلم ، ولكان أصلح خطأه .. وهذا دليل على أن الإنجيليين رددوا أقوال المسيح على علاتها من غير أن يفهموها في بعض الأحايين » .

وصفوة القول: إن هذه الناذج غيض من فيض مما فيها من اضطراب وتنافر ومخالفات للحقائق والوقائع والتاريخ . مما يؤدي إلى سقوطها كلها . ولا يمكن الادعاء البتة أنها كتبت بإلهام الوحي . كا لا يمكن أيضًا أن تُقارن أسفار العهد القديم أو الجديد أدنى مقارنة بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية ، حتى ولا بكتب المغازي والسير التي ربما تساهل بعض العلماء في شروط صحة نقلها وتوثيق رواتها ما لم تكن مضطربة لأنها تروى للعبرة والاتعاظ ، لا لأخذ الأحكام الشرعية . أما أسفار العهدين فلا سند لها ولا ما يشبهه ، ولا يُعرف كتابها على وجه راجح ، وهي مضطربة أشد الاضطراب كا ظهر . وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السع وهو شهيد .

\* \* \*

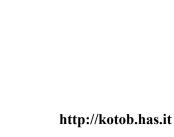

# أهم المصادر والمراجع

## ا ـ القرآن وعلومه :

- ١ ـ تفسير الطبري : أبو جعفر أعمد بن جرير الطبري المطبعة الينية ، ونسخة أخرى بتحقيق محمود محمد شاكر طبعتها دار المعرفة .
  - ٢ ـ الكشاف للزمخشري طبعة دار المعرفة .
- ٣ ـ الفوائد في مشكل القرآن لعز الدين بن عبد السلام
   تحقيق الدكتور سيد رضوان علي الطبعة الثانية ١٤٠٢
   هـ ١٩٨٢ م نشرته وزارة الأوقاف في الكويت .
- ٤ ـ الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي الطبعة الثالثة مطبعة الحلي .
- ٥ ـ البرهان في علوم القرآن للزركشي بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم الطبعة الأولى عام ١٩٥٩ م مطبعة عيسى الحلبي .
  - ٦ ـ مقدمتان في علوم القرآن تحقيق آرثر جفري .

- لطائف الإشارات لفنون القراءات لشهاب الدين القسطلاني تحقيق عامر السيد عثان وعبد الصبور شاهين طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام ١٩٧٢ م .
- ٨ ـ النشر في القراءات العشر لابن الجـــزري طبعـــــة دار
   الكتب العلمية بيروت .
- ٩ المصاحف لأبي داود تحقيق آرثر جفري المطبعة الرحمانية ١٢٥٥ هـ الطبعة الأولىٰ
- ١٠ المقنع لأبي عمر عثمان الداني مطبعة الترقي بدمشق
   ١٩٤٠ م .
- ١١ ـ الصاحبي لأحمد فارس تحقيق السيبد أحمد صقر مطبعة عيسى الحلبي .
- 17 النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع لإبراهيم المارغني المفتي المالكي بتونس وبهامشه رسائل أخرى . طبع ونشر دار الطباعة الحديثة بالدار البيضاء .

- 17 مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الأول
- 16 تفسير المنار محمد رشيد رضا طبعة دار المعرفة بيروت .

#### ب ـ السنة وعلومها:

- ١ جامع الأصول لابن الأثير الجزري تحقيق عبد القادر
   الأرناؤوط طبعة عام ١٩٨٩ هـ و ١٩٦٩ م .
  - ٢ ـ فتح الباري لابن حجر طبعة المطبعة السلفية .
    - ٣ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي .
- ٤ ـ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى
   السباعى الطبعة الأولى عام ١٣٨٠ هـ .
- هـ مجموع فتاوى ابن تبية جمعها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم طبعة الرياض .
  - ٦ ـ مجلة الجامعة الإسلامية العدد ٤٩ .

# جـ ـ الكتب التي تبحث في مناظرة أهل الكتاب:

- ١ ـ الأجوبة الفاخرة لشهاب المدين المالكي المعروف بالقرافي طبعة دار الكتب العلمية عام ١٩٨٦ م و ١٤٠٦ هـ بيروت لبنان .
- ٢ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تمية
   مطابع المجد التجارية .
- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قم
   الجوزية . وقد طبع مع كتب أخرى في مطبعة
   المدينة بالرياض .
- ٤ ـ اليهودية لأحمد شلبي الطبعة الخامسة عام ١٩٧٨ م
   مكتبة النهضة الحديثة .
- ٥ المسيحية لأحمد شلبي الطبعة الخامسة عام ١٩٧٨ م
   مكتبة النهضة الحديثة .
- ٦ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد طاهر التنير طبعة بيروت عام ١٣٣٠ هـ .

- ٧ ـ الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لعلي عبيد الواحد
   وافي طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر .
- ٨ التوراة بين الوثنية والتوحيد لسهيل ديب الطبعة
   الأولى عام ١٩٨١ م و ١٤٠١ هـ طبعة دار النفائس
   بيروت .
- ٩- إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي طبعة المغرب
   ونسخة أخرى طبعة قطر ١٩٨٠ .
- ١٠ محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية في الرياض عام ١٤٠٤.
- ١١ ـ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكتب
   المقدسة في ضوء المعارف الحديثة لموريس بوكاي
   طبعة دار المعارف.
  - ١٢ ـ الموسوعة العربية الميسرة .

## د ـ كتب أهل الكتاب:

- ١ الكتاب المقدس بعهديه الصادر عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام ١٩٨٤ م وهو من طباعة البروتستانت .
- ٢ العهد الجديد الصادر عن جمعيات الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام ١٩٨١ م مع حواشيه .
- ٣ التوراة السامرية ترجمة الكاهن السامري أبي الحسن إسحاق الصوري نشرها وعرف بها أحمد حجازي السقا ، طبعة دار الأنصار بالقاهرة عام ١٣٩٨ هـ و ١٩٧٨ م .
- ٤ إنجيل برنابا تقديم الدكتور خليل سعادة والناشر محمد رشيد رضا .
- تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية والسيحية والإسلام لسعيد بن منصور بن كونة اليهودي تقديم الدكتور عبد العظيم المطعني طبعة دار الأنصار.

## الفهرس

| محة | الموضوع الصة                                      |
|-----|---------------------------------------------------|
| ٣   | لقامة                                             |
|     | وطئة في شروط صحة الكتاب السماوي مع خطة            |
| ٧   | لبحث                                              |
| ۱۳  | عناية المسلمين بالأسانيد :                        |
| ٢١  | أقسام الخبر من حيث القبول أو الرد                 |
| ۱۷  | أقسام الخبر من حيث قوة السند                      |
| ۱۹  | وثيق النص القرآني ومراحله :                       |
| ۲.  | نزول القرآن منجمًا وحكمة ذلك                      |
| ۲۳  | كتابة القرآن وحفظه حين نزوله                      |
| 77  | نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف                  |
| ۲۸  | جمع القرآن الكريم في زمن أبي بكر را الله المستسسس |
| ٣٢  | توثيق القرآن وتعميمه في زمن عثمان ﷺ               |
| ۲٤  | لِمَ منع عثمان ﷺ سائر الصحف ؟                     |
| ۲۸  | امتناع تحريف القرآن الكريم                        |
| ٤٠  | صفوة القول في ذلك                                 |

| ٤٣ | نسجام معاني القرآن وتناسق مبانيه :              |
|----|-------------------------------------------------|
| ٤٦ | ادعاء أهل الكتاب ومناقشته                       |
| ٤٧ | مناقشة الاحتمال الأول                           |
| ٤A | مناقشة الاحتمال الثاني                          |
| 00 | صفوة القول في ذلك                               |
| ٥٧ | الكتاب المقدس لدى أهل الكتاب : تعريفه - أقسامه  |
| ٥٨ | أ – العهد القديم : تعريفه – أسفاره              |
| ٦. | ب – العهد الجديد : تعريفه – أقسامه              |
| ٦٢ | لمحة تاريخية عن التوراة والأدوار التي مرت بها : |
| ٦٣ | التوراة في عهد موسى ويوشع ﷺ                     |
| ٥٢ | التوراة إبان حكم القضاة                         |
| ٦٧ | التوراة إبان حكم الملوك                         |
| ۸۲ | التوراة إبان الانقسام                           |
| ٦9 | سقوط دولة إسرائيل                               |
| ٧٠ | العثور على التوراة فبيل سقوط مملكة يهوذا        |
| ٧٤ | التوراة إبان السبي                              |
| ٧٧ | كتابة التوراة وجمع أسفارها من جديد              |
|    | وجود نسختين مختلفتين للتوراة بعد العودة         |

| •                                                            |
|--------------------------------------------------------------|
| من السبي                                                     |
| التوراة إبان حكم اليونان                                     |
| التوراة إبان حكم المكابيين                                   |
| التوراة إبان حكم الرومان                                     |
| صفوة القول في ذلك                                            |
| مدى صحة العهد القديم :                                       |
| ١ – عدم وجود سند لأسفاره                                     |
| ٢ - جهالة الكتَّاب الحقيقيين لأسفاره                         |
| ٣ – وجود ثلاث نسخ مختلفة للعهد القديم                        |
| تغير موقف الكنيسة من العهد القديم                            |
| على التوالي                                                  |
| ضطراب العهد القديم :                                         |
| نماذج من الفروق بين النسخ الثلاث للتوراة                     |
| نماذج من التناقض والأغلاط في الأسفار الخمسة                  |
| نماذج من التناقض بين التوراة وسائر الأسفار                   |
| لحة تاريخية عن الأناجيل والأدوار التي موت بها : <sup>·</sup> |
| حقيقة الإنجيل عند النصاري                                    |
| الإنجيل في زمن المسيح الطَّيْلاا                             |
|                                                              |

| الإنجيل بعد رفع المسيح الطِّيِّكُمْ           |
|-----------------------------------------------|
| تدوين الأناجيل إبان المحن ١٤                  |
| بولس ودوره ۱۸                                 |
| مجمع نيقية                                    |
| صفوة القول في ذلك ٢٥                          |
| عرضة كتابهم المقدس للتحريف ٢٥                 |
| مدى صحة العهد الجديد :                        |
| عدم وجود سند لأسفاره٣٢                        |
| جهالة مصنّفيها                                |
| اضطراب متنها                                  |
| نماذج من التناقض والتحريف في الأناجيل : ٣٩    |
| تماذج من تعارض الأناجيل مع العهد القديم ٣٩    |
| نماذَج من تعارض الأناجيل فيما بينها ومع       |
| نفسها                                         |
| نماذج من تعارض الأناجيل مع الحقائق والوقائع ٩ |
| المصادر والمراجع ٧٠                           |
| الفهاس                                        |



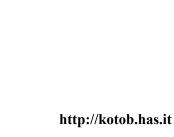

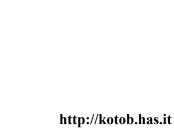



## الكناب في سطور

كان للكتب المقدسة دور كبير في استقرار حياة الإنسان في الدنيا ، وتهيئته للظفر بسعادة الآخرة ، وقد ظل هذا لفترة من الزمن بعد

وفاة عيسى الطِّينة ، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كل كتاب مقدس في زماننا كتاب سماوي ، وما هي القواعد والشروط التي وضعها الباحثون لقبول الكتاب السماوي ، وهل الكتب الأخرى غير القرآن تم تحريفها أم لا ، وكيف تم ذلك ، ولماذا لم يدخل التحريف القرآن ، وما السبب في حفظه دون تحريف؟ هذا ما يوضحه الكتاب من خلال عرض تاريخ والإنجيل منذ نزولهما حتى عصرنا الحاضر



الناشر

كل ما يتصل بهما وكيفية تحريفهما ، وذلك ،

١٢٠ شارع الأزهر ص.ب ١٦١ الغوريبة ت: ۱۸۲۰ - ۲۷۲۱۵۷۸ - ۲۷۲۲۴۰ فاكس: ۲۰۲۰ (۲۰۲۰)

e-mail: info@dar-alsalam.com http://www.dar-alsalam.com